بَايَرَبِيْ جَيْرُدَ رَسِّمَا مَلَ نِهُ نَ وَجَيْلِسُ اِنَتَامُ اعْضَا سِنْدَ نَهُ مُطَافِي مُنْ كَافَنْدَ وَجَيْلِسُ اِنَامُ اعْضَا سِنْدَ نَهُ مُطَافِي مُنْ كَافَنْدُ وَكُونِدُ نَنْ وَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مُوْخِي لِيَهْلِ مُهْرِينَ تَقْلِيدُ إِيدُنكُرُنِظَاماً مُوْخِينَ تَقْلِيدُ إِيدُنكُرُنِظَاماً مَسِنْ وُلْدُرُ

دُرْسُمَا دُنْ مُطْلَحَرُ مُثَا نِيْدً

ARILY YOU





وّاعاان اصولالفقة علم باحوالا لادلة الموصلة المالانحكاه المشرعية على جكلوله حداضا فى وحد لقبيّ وغاية وموضوع فالاضلّق جمع وهوما بيتنى عليه الشّى ابتناء حسيبًا كابتناء انجدار على لإساس وابتناء عقلياكا بتناء الحكم عليه ليله وّالفقه هوامع الإنكا الشرعية العملية عزادلها القصيلية وغايته وهومغره الاتكاما الشرعية الفرعية عزالادلة المفيسية وتموضوعهمو الادلة و الانكما مرحمها الآول منحيث الممتبت والتافين حيث المر مثبت مزالافار وقرالاقار أقال أمص بعدما تبيتن بالتسمية الحيد الما أيمآء الحان الشمية داخية فالمتن وتقديمها التمن بها فان ماب اليمن يناسب تقديم على الدانين فقوله أكهد الله

واضحفان أتمدلغة هوالثناء باللمثنا علجهة التقظيم واصطلاحا فعل ينبئ عزبعظيمالنعم ككونه منعا والله عم للذامث الواجب الوجود المستجمع

الحاقه تعالى يراديها الذلالة الموحلة الخالطنوب واغانسك الرشول والفرآن يراديها الديدلة عرما يوصل المالمطلوب فترإه عرمزا ختركناية عزمجدصيالله عليه وستمر تنبيها مكان كونه بخفقتا بالخلق ألعظيم مانفرد في الأذعان حتى لاينتقل لذهره زهذا الوصف الىغيره عليداكستلاعه ولهذالم يذكراسمه للاستغناء عنه بذكرالصفة الخاصةب

قوَلَماناصولالشرع الاصولجمعاصلوهؤا بتنى عليه غيره والمرادبها ههناا لإدلمة والشّيخ مصدر بمعني اسم ألفا عرا و بمعني اسم المفعول والكيَّان بمعنى المتارع فاللام فيه للمهدوا لمعهوة هونساصالاه عليه ومعلم اعالاد لد التيضيها المشارع دليلا واد كأذ بمعنى لدشروع فاللامرفيه للجندري ادله الاحكام

CHECKERY PARKET

4/10

ر صلد الطريق الواضع الذي الاعوج فيد وقيل هو كافقول ا و فعل برضاه الله تعالى

قوله المالصراط المستبقم وهوالشريعية التبوية والملة المنيفية وهذا تلويج الى براعة الاستهلال لان الشريعية تستفاد مزايكات والشئة باحث عزكيفية استفادتها

وس . هذا الموج الى براعة الاستهدر . هذا الموج الى براعة الاستهدر . وهذا الموج المراحة الاستهدر . وهذا الموج المراحة المراحة والمراحة والمراحة المراحة فوكه المتراطا لمستقيم هوالمتراط الذي كيون على لشارع العام وليبككه كلُّ واحدمن بمران يكون فيه التفات المُ شَعَب ليس والشَّمال وهو الذي يكون معتد الأبين الدؤاط والنقرمط وهذاحها دق على تربعيته عجار صقالله عليث يهم لانهامتوسط بين لافواط الذي فيدين موسئ علياتها لام كقرضٌموضع ٱلنَّجَاسة وإداء ربع المال في لزكاة وقرل النفروي النوبة والتفريط الَّذي في يَاسَه عليه السَّلَام كتحليل كخر

ولم المنزير و مح المية و تكاح المشركات وصادفا يعناعلى عقائداها الشنة والجاعة فانها منوسط ببزالج والقدر وببزال فيرولز المحاد وبالفندولز المحاد المنظم المنافذ المن المحاد المنافذ المن والمحاد المنافذ المن وكان المحاد المنافذ المن وكان المحاد المنافذ والمحاد المنافذ وكان المحاد المنافذ المنافذ وكان المحاد المنافذ وكان المحاد المنافذ وكان المنافذ ا المنظمة المنظ

قَوْلَهُ بِالْخَلْقُ الْعَظِيمُ الْخَلْقِهُو مَلَكَةَ يُصِدِّرعَهَا الْافْعَالَ لِسِهُولَةً وَالْخَلْقَالْعَظِيمُهُمْ عُوماة الت عايشة رضياه عنها هوالعرآن يعنيا ن القرآن كان جبلة لد من غير تتكلف و قيل هُوّا بجود بالكونلان والتوج المخالفتها وقرهوما اشار اليرعيه السلام بفوله صلان قطعك واعف عتن ظلك وأحسن المهناساء اليله والاصمان الخلق العظيم هوالسلوك المهايرضى عنه الله تعالى والخلق جيعا وهذا فادرجا يدحه مزاقست لايقال ان فوله تعالى وإنمك لعلى خلق عظيم بدل على نصافه صلى لله عليه وسلم به ولايد ل على خصاصة صلى الله عديه وستم به فكيف كيون ماةا لالمص مهيما الميه قلنا وهووان لم يدل على لاختصاص كنن لماكان في يحل لمدح اختمن ً

وقالاقار الورا لانوار

قوله اعلم ان اصول الشرع الح ذكرا علم تنبيها علىإن ما يعده مما يجب الاصغاء اليه والاصليما يبتني عليه غيره من-حيث أنم يبتنى عليم وهذا الفيد لابدهنداذ رباصل بكون مبتنيا على غيره وهذه الاصول مبتنية على علم التوحيد فانها بهذا الاعتبار فوعله والفرع ما يتبنى طيغيره ولاينافيه مأسيجئ وزالاصول اصول علم اكتلام ايضا لاختلافا لجهتين الآؤ لهن حيث حجية الاصول فاتها متوقفة علىممرفة اللد تعالى وصدق المبلغ وغيرذ لك والنانى من حيث عامة العقائد الدّينيّة تؤخذ منهذه الاصلق فالاصلا والفرع منالاصا فيات فيصلح اذبكون الشئ آصلا باعتبار وفرعا باعتبار وبعذالنوع من العبرا صل نظر الخالفزوع وفرع نظراا لحاكلاه لتوقف مرفة الاصول على مرفة الله وصفاته ابتملك وعرمى وكشف

وكه اسم النظم والمعنى وفي ذكر الغظم دون اللفط الذي الرحيافة دعاية للادب لان النظم حفيقة جمع الآلي في السلك يحدز ابن ملك

ووَلَهُ فَالقِرَّانُ " وهو في اللغة مصدر بمعنى لقرأتُهُ عَليَّ العرف العام على لجيم المعتن من كلام الله المقرِّق لم السنة المباد المتزل تإإلرتسول صفة كاشفتر للفرآن ايعابيسوانا فالمنزل أمترازعن الغيرالسماوية والاحاديث وازُكانت قُدَّسَتُّة لَان الفاظهاغيرمنزلم كاا نزلت الفائظا لفرَّان ﴿ وَقُولُه عَلَا لَرَّسُولُ ٱحْتَرَازَعَنَاقَ السّماويَّة لانه فِهَديرعدر معوننا و المنزل يعِنوز ان يقرأ بالتيفيَّةُ وَيُعَرِّدُان يقرأ بالنشديدُ يُنَاتِّجُ النَّيْقِول الله متواثل م مومدر سي مسوس ر سرب بحر المرار المراج معيم وجوران يس به مسديد بير المجار المتوار المتوارد المرار المرار المراج الموارد المراج المراجع متواترا ع)نقل بطرتيالاحا دكفراته ابي في فضاء رمضان فعدة مثل كام أخرمتنا بعات وعانفل بطريقا لمشهرة كقرائه إبزه سعو في حد السترقة فا فطعوا ايمانهما وفي كفارة اليمن فصيام ثلاثه اتيام منتابعات وقوله بلاشبهة تاكيدعليمذه للجمهور لان كازمايكون متنوا ترأيكون بلا شبهم \_ وقيل هو لم بلاشبهة احتراز عنا لتسمية لإدفيها شبهة ولذالم يكفرجا حدهما ولج يجز الأكتفاء بهافي الضلاه أفعدم كونها إيتر فأعترعيرا لبعين وانما يجوز الملاوة للجنب والحمتيه بعتصدا أتتبرك كالبعتمار وقواه الكوب والصاحف وهوما جمع فيرص القراء والمتين وسيغيج ما نسين تلاوته و بقيت احكام التلاوة للزالانوار متزل الشيخ والشيخة إذاذنيا فارجموها نكالامزاه ايعل تقديرا لأحصان وهوعبارة عن اجتاع سبعة اشيآء العقل والبلوغ والمرتب والتحاج الهتيم والذخول به وكون كل مؤالر وجين مثل الانرفي صفة الاحتيا والاسلام وبالخرج ايصا والمرابة ونمحوه ممالم يكيتي فحالمصا حفالمسبعة فيهشناء رمضان فعدة منايام اخرتشا بعات وفيكفارة اليمين فصيآم نلاثة آتاء Elister; ابنملك متتابعات وغريناده آكالمقسيرالنابي المال على المنظم وضع في طرق ظهود المعنى بذلك اليّنظم المذكورٌ في التعتبيم الاوّل من الخاص والعام اككيف يظهر العني من النظم مسوّقا محتماد الله ويرا ولاوكنف يخفى المعنى من اللفظ خفاء مهلاا وكاهلا

فوله احكام الشرع والحيكم عندا لاصولين خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالافتضاء اوا لتخيير ومعني لافتياء الملب وهواتما طلبالفعل معالمنع عزا آنزك وهوا لايجاب اوطلبا لنزك معالمنع عذا لفعل وهوالجنزيم اوطلب الفعل بدونه وهوالندب اوطلب النزك بدونه وهواتكراهة ومعنى التيبير عدم طلب الفعل والنزك وهوالاباحة وهذا القيد اعنى قوله بالافتضاء او التخير لاخراج خطاب الله المتعلق بأقعال المحاهين لا بالافتضاء بسيكوفي على والتخيير كالقصص المنبثة لافعالم والاخبار المتعلقة بأعالهم كتقوله نعالى والله خلقكم وها تعلون فان للنيالى بالافتقاء او التخيير كالقصماء او التخيير كالقسمة بالموالم بانه خارق المنافي المنافية المناف

تفذامتعكق بافعالم مانه مخلوق

بوضيحه انكان مراده ظاهراً للسامع بنفس سماع الصيغة آذاكان مناهل للسنا فهوالظاهراعم منات كبون مسوقا لذلك المعنى اولا فلايعتبر في النَّظا هُر أنَّ فصد المتكلم وإنَّ كان المنظم مسوقاً لذلك المعنى مع ظهوره فهوا لنبص وان كان النظلم مع هذا السوق غيرقابل التأويل و للتخصيص لا إكل القرائن فان قبرآ انسيزفىرتمن الرسول عليه المتلامرفهو المفسر وانالم بقبله فهوالميكهر ثم عدم فبول النشيخ قدتكون بان لايخما التبديل عقلاكا لايات الدالة على وجود المستانع ونوحيده وهذا يستى محكا لعينة وقد يكون لانقطاع الوحى بوفاة النتي عليه السلام وهذابستي يتكما تغيره فالقسم الزابع اولى وافوي فالوضوح والفلهور مزالناك والثالث مزالناني والثاني مزالاول والادني وجدني الاعلى فيوجد الفاهي فالنصو فسعليه كالايخفى الرقار

فولة والمشكل مثل فوله تعالى فأ تواحر أكم اتى شئتم فالاستكال في لفظ ان ومثل قوله تعالى ان كنتم جُنبافًا مُلْتِرُوا فَانَّ المَّلهَارَة في حَوَّاللهُم مَشْكللان في الفم اعتباران داخل من وجه لان الريق و والعسل لايفسد الصّوم خارج من وجه لان الغسل في الفنم واجب في حق الجنب سنة في حقّ الوضوء

الأنران خفي منى النظم فاتما الديكون خفاؤه لغيرا لصيغة اونفيها فالاو للخن والتانيان امكن ادراكه بالمنامل فهوالمشكل والآفان كان البيان مرجة آفهو الجي واللافهو المتشاب ابن ماك



لاترا استدل استدل بالتغلم فالركان ( هور معنى في المراد التصر والإ فاشارة النص مسوقا فهو عبارة النصر والإ فاشارة النص مسوقا فهو عبارة النظر برا المعنى فانكان مفهوما ما وان لم يستدل بالنظم برا المعنى فانكان مفهوما ما درون ( العني العلم المعنى المان المفهوما ما تفهود لالة النص والافاد توقف سيخرا لنظم شرعا وعقلا فهوا فقناه النقر علية فهومنا لاميت لالاتالفاسدة الراللانوار وفراللاقار زاشتقاق هذه الاقت وهوات واذالسام مشتق مذاله محروهوا لشمول كاان الشتراء ما خوة من الاشتراك . كم مرة ان ايتها يقدم عندا لمتعارض بعيني اذيعرف المستذل الراجع والمرجوح فيقد والراسع عندا ألتعادض كثفذم المح عالمفسر وكمقدسم المنسّري النص والنص على لفا حر أبن طلك وتبطأ وى كالمفهوهات لاصطلاحية وهوإن اكاص فالاصطلاح لفظ وضع كعنى على خالانفراد. والعام هو ما انتظر جمامن تشير المتحدد. عاناتها قطع وايها طئ وابها واحالتوقف فالخاص قطعي والعام المحصور ظني والسئاب واحبا لنوقف بحمالهم احظامون افترالأنوار فوله معلومران كانميناه معلوم المراد بخيجته نبترك لاتنزهو صوع لمعني نيرم عاوم المراد توان ندالمنترك والعامج بيعا لانالمشترك لي لانفزا دعزالمعتي الإخروالعام لدوهم الانفزاد عزالاقرا دفرجا فافراده سنظورة وأتما المثنى غداخل فاالخاص لائترتشم لفرد بن ففيه قطع النظر منالافراد نولانوار وقرالاقار بالركوع

والمجنس عندهم عبارة عن كليّ مقول على تثيرين مختلفين با لاغراض دون الجيّها بق كاذ هباليه المنطقية و والنوع عندهم كلّى مقول على كثيرين متفقين بالاغراض دون الحقايق كا هوراً عالمنطقيّين فهم الماسجيّون عن الاغراض ون الحقايق فرت نوع عند المنطقيّين جنس عندا لفقها كايظهر عن الامثلة المتيّة كرها الحالام لحيين لان مقصود هم معرفة الإحكام دون الحقايق

قَوْلَمُ كَالانسان نَظْيَرِ خَاصِ لَجْنَس فَانْد مِمْوَل عَلَى كَثِيرِين مُحْتَلَفِينِ بِالاَعْرَاضِ يَحْتَهُ رَجِلاً وَامْرَأَةُ فَالْعُرْضِ مَنْ لَمُرْأَةُ وَالْعُرِضُ مَنْ لَمُرْأَةُ وَالْعُرِضُ مَنْ لَمُرْأَةً وَالْعُرِضُ مَنْ لَمُرْأً وَ الْعُرْضُ مِنْ لَمُرْأً وَالْعُرْضُ مَنْ لَمُرْأً وَ الْعُرْضُ مِنْ لَمُرْأً وَ الْعُرْضُ مِنْ لَمُ لَا عُمْرُونُ وَلَا عُمِيرُونُ وَلَا عُمْرُونُ وَلَا عُلِيرُونُ وَلَا عُلِيلًا وَالْعُرْضُ مِنْ لَمُؤْلِقُونُ وَعُيرُونُ لِلْعُونُ وَلَا عُلِيلًا وَالْعُرْضُ مِنْ لَمُؤْلِقُونُ وَعُيرُونُ لِلْعُ لِمُولِدُ وَالْعُرْضُ مِنْ لَمُؤْلِقُونُ وَالْعُرْضُ مِنْ لَا عُرْلُونُ وَالْعُرْضُ مِنْ لَمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِللْعُلُولُ وَاللَّهُ عُلِيلًا لِمُنْ اللَّهُ وَلِيلُولُونُ مِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُونُ وَلِمُ لِمُنْ لِمُؤْلِمُ لَا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُعْلَقُونُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ لَعُلُولُ مِنْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ

والربط فطيرخا صالنوع فالترمعول عكي ترين متفقين بالاغراض فان افراد الربيال كلهم سواء فالغرض

قوله و زيد نظير خاص أوين فا نه شخص معين لا يحتمل الشركة الآبتعد دالاو ضاع بان يوضع لككثر من وإحد سيت من المنت الله الله الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا

قوَلَه وحكه الحالاتُرالنابت للخاص من غيراعتبارا لموانع الصّارة ، عزالادة الحقيقة مثلااذا قلب كم أنصَّلوة سَقَط الواحب عن ذمّة المكلف الملاداء في الدنيا وحصول لثواب في الاخرة فمعناه الاثرا لذي يتربّب على داء الصلاة منه حفا بحدة

من المراجمة المراجمة

هذا حكم آخرمقة للحكم الاقل وكانتما متحدان ومتلائمتا ن لان تنا ولا لمخصوص قطعا يستلزم عدم احتمال البيان وكن الاقتلاق المنطق المنطق وللخصم ولتمهيد التعريفات المثلاثة الاثنة اى لا يحتمال كاصبيان المتفسير لان المنطق وتفسيره والما بيان المتفسير لان المتفسير والما بيان المتفسيرة والما بيان المتفسيرة والما المتفسيرة والمتفيرة والمتفيلة المنافي المقطعية فان بيان التفييرين بالاحتمال المنافق المتحمل المتفيدة والمتفيرة والمتفالة والمتفالة والمتفالة والمتفالة والمتفالة والمتفالة والمتفيرة والمتفيرة والمتفيرة المتفيرة المتفيرة والمتفيرة والمت

قوله فاريجوز الماق التعديل با مرائز كوع الم شروع في تفريجات مخالف فيها بدينا وبين الشافعي وعلى ما ذكر من سمم المخاص بعنى اذكان الخاص لا يحتمل البيان لكوم بتينا بنفسه لا يجوز المحاق تعديل لاركان وهوالعلما نبينة في الركوع والشجود والمقومة بعدالركوع والمحاسة بين الشجد تين با مرائر كوع والشجو وهوقوله تعالى واركعوا واسجدوا على ببيل الفرض كا المحقه به ابويوسف والمشافعي و بيانه ان المشافعي و بيانه ان المشافعي و بيانه ان المشافعي و الشجود فرض كحديث اعرابي خفف فالمصلوة فقال له عليه المسلام قرفه لم عقول بتعديل لاركان في الركوع والسجود فرض كحديث اعرابي خفف فالمصلوم عن المسلام قرفه لم عالى ان فقال ان فقال ان فقال ان فقال ان فقال ان فقال ان من المسلمة عن المسلمة عن المسلمة عن المسلمة في المسلمة ف

قولة والتأويل بالاطهارالح عطف على قوله شرط الولآه وتفريع دابع على حكم الخاص عائ ذكان الخاص بتينا بنفسل يمينل البيان فيطل تأ ويل لفره بالإطهار في عولم تعالى والمطلقات يترتصن بانفسهن ثلاثة قروء بياندان فولم تعالى فرق مشترك بين معنى الطهر والحيض فاقرارا لسنا فعيءح بالإطهاد لفتولم نقالى فطتمقوهن لعدتهن على ذاللام للوقت أتحي فطلقوهن لوقت عذنهن وهوالطهر لان الطيدن إيسترع الافالطهر بالاجاع واقله الوحنيفة رمم فانحيض لالة فة له تعالى تُلاثة لانه ها صلا يحمّال لزَّيانة م والنَّه تعبّان والطلاق لم يسلم الافيالطهم وكانت العدّة البينا والطهرفلا يناو ا مَاانَ عِسْسِ فِلْاءِ الطهر مِنْ الْعِدَّةُ أُولَا فَانَ احتَسِ مَهَاكَا هُومَذَ هَبِ آشًا فَعَيْكُونَ قُرَّائِنْ وبعِسَا مِنَ الْخَالُثُ لَانَ بعِصَا مِنَهُ عَدِ مِنْ وَانَ لَمْ يَعِسُسِ مُهَا وَيُوحَذُ قُلِاثُ آخِرِ ما سوى هذا القرَّ يكونَ ثَلاثًا وبعضا وعلى كل تَعْدَيْرِ يبطل موجب المحاصل لذى هوائيّة و ﴿ التَّانَّى يِلْزُمُ الزَّبَادَةَ عَلَيْهَا وَأَمَّا وَكَمَا نَتَ الْعَدِّمَ هِي أَنْكِيضُ والطُّلاقَ فالطهرلم يلزه شَيَّ من المحدُّ ورين بلُّعد للتَّحيض للجَّرِينُ بعد مضى الطهرالذى وقع فيه الطلاق الأرآلانوار

"المسروق بنفساوا ستهكد المشادق وظاهران وإية

قَوَلَه وبطلانًا لعَصَةٌ عَنْ لَسروَق الْح وهذا ايضاجواب سؤاله تقدر يرد علينا من جانبا لشافعي، ع وتقرير الشؤاله منا ايمنا لابدغيه من تمهيد مقدمتر وهوإن السّارق اذاسرق شيئًا من حدوة لمع مِده فيها فاذكان المسروق موجود افي والسارف يرة الحالما لأع بالاتعاق واذكان هابكا فستباليثافي عيجالضا نعليه سواء هك بنفيا واستهلكدوعنا بحنيف ع لايطلخاكط وللد المالية والمالية موجودا لانهل يبطل مككروان زالت عصمته غلرعاية الصورة قلنا بوجود ددالمآل ولرعاية المعنى قلنا بعدم ضماس واعترض عليه المشافعي ٤ مان المنصوص عليه في هذا انباب هوقوله تعالى والمشارق والمشارقة فاقتضعوا يَديهما جزاء م بماكسيا والقطع لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهوالا بانه عن لرسغ ولاد لالة له على يحول العصم عن المالك الالله تعالى فالمقول سطلان العصمة زيادة على المكاب فاجاب المصعن جانب المحتفية وع بان بطلان العصمة عزالمال المسروق واذالتها مزالمالك الحالله تعالى اغا نثبته بعق لدتعالى جزاء بماكسيا لابعقوله فأقطعوا وذلك الإن المجزاء اذا وقع مطلقا في معرض المقومات برادبه ما يجب حقاً لله تعالى وإغابكون حقابله تعالى فاوقعت للم النا المجزاء اذا وقع مطلقا في معرص العقولات براسبه مع جب ساسه بعابي واعابيوب حقابه معالى والمالية في عميمة وحفظه واذا كان كذلك فقد سنع جزا تم جزاء كاملا وهوا لمقطع المؤام وكان كذلك فقد سنع جزا تم حزاء كاملا وهوا لمقطع المؤام وكان المال موجود الى يده يرد اليه الإجرا الصورة المؤالات في المال موجود الى يده يرد اليه الإجرا الصورة المؤالات في المالية المؤام الم الم نظر المرق الم تعلق و الملاية على حق العبد بعا أير المامين والمالية المالية والمالية والمالية

قوله صوايقاع الطلاق بعداللالم

خلافاللشافعى وسإيذان المشافعى دممه يقول ازالجلع فسيخ لكتكاح فلاينبغ إلتكاح بعده ولسوبطلاق فلربيع الملآ بعده وعندنا هوا لطلاق يصح ايقاع الطّلاق لاخريبده عملا بفوله تقالى فان طلقها فلاتحاله من بعد وذلك انّ الله بقالى قال اولا الطّلاق مرّمًا لا فيا مسالتُ بمعروف اوتسّر لم با حساَّن اع الطّلاق الرَّجِي اشأن اوالطلاق الشرع مرة بعدمره بالتفريق دون الجمع فعدد لك يحب على لزوج امّا اصاك بعر في أو تشريح بإحسان مْ ذكربعد ولا مسألة الخلع فقال فان ضفم اللا يُعتما حدود الله فلاجناح عليها فما افدت باعدا والمنتم العلمان يأاتها المحتمام ان لابيتما الزوجان حدود الله بحيسن المعاضرة والموقرة فلابضاح علبهم فهاافناب المرأة بهر عاتمام وخاصتها مزالزقج وطلقهاا لزوج فعلم انفعل اكرأة فالخلع هوالافتاه وفعرا لزوج الطلاق لاالفسخ لان الفسي بقوم بالطرفين لا بالزّوج وحدّه ثم قال تعالى فان طلقها فلا يحَلّله من بعد حتى تنجر زويجًا غيرة فلا تحلّل المرّأ ف للزوج من بعد النّا المن حتى تنجع فروجا غيره و وطنها و لهلفها فالمشأ فعي بقول المرمنصل بهتول الطروق تربان حتى تحق بمده الطلقة فالثه وذكرالخلع فيما بنهما جملة معترضة لانفيغ لايصم الطلاق بعده ويخن نقول ان الفاء خاموض لعنى مخصوص وهوالتعقيب وقد عُقِيَّب هذا الطلاق الإفتاء فينبغ إن بفع بعدا لخالع وهوانينا طلاق الزالاهاب Elected balbaland

قوله وبطل شرا لولاء المخ هذا تفريع قان عليه وعطف على قوله فلا يجوز يعنى إذا كاف كاصلا يحتمال البيان في المسرط الولاء كما شرط مالك و شرط الترتيب والنية كاشرطها الشافعي مي وشرط التسمية في الموضوء هنتا بعامتواليا بحيث لم يجف العضو الاون لموا فلية الني عم واصحاب المظواهر يقولون ان المسمية فرض في الوضوء لعوله م المعضو الاون لموا فلية الني عم واصحاب المظواهر يقولون ان المسمية فرض في الوضوء لعنوا الله صلوة المرء حتى يضع المطهور في مواضعه في فسل وجهه تم بديم الحديث ولمقوله عم الما الاعالب ملوة المرء حتى يضع المطهور في مواضعه في فسل وجهه تم بديم الحديث ولمقوله عم الما الاعالب بالنيات والوصوء ايضا على قلايصع بدون النية ويحن نقول ان الله تعالى مرنا في الوصوء بالغيل والمسمع والمنا بنا المنا ا

الولالاتواد

قوله والطهارة فحاية الطواف عطف على قولم الولاء و تفريع الشعلية على الناس في المرافق المرافق المرافق المرافق الما الطهارة في الدواف وهي المرفق المرفق

عَنْ بن عبّاس انّ المنّبيّ عمّه اللطواف حول لديت شلالصلوة الاانكم تتكلون فيه فن تكافيه فلا ينكمّ الابنير فلكان الطواف مثل الصلوة فاشترطت الطهارة فيه كما اشترطت في المصّلوة والمواب ان التشبيه لاعموم له ولهذا الاركوع في القلواف ولاسجود فليس ملزم ان يتحقق في المثنبه جيمٌ ما في المشيه به فمعن الحديث انّ الطواف مثل الصّلوة في الثوب كذا في العينى في آلاقهاد

قَوْلَهُ وَمُعَلِّلِيهُ الرَّوْجِ النَّانِي وَهُوجُوابِ سُوَّالْهُ فَدْرَ عَلِينًا مَنْ جَاشِالشَّافِي ٤٠ وَتَقْرُ بِرَالْسَؤَالَ لَا بَدّ هَهِ مِن مَهِيدُ مَقَدُّمْ وَهِمِ إِنَّ الزُّوحِ أَنْ طَنَّقَ امرأَتُمْ تَلَيًّا وَنَكِنَ زُوجِ أَخْرَتُمْ طَلقَهَا أَلَزُّ وَجِ الْتَافَوْنِكُمُهَا المذوج الاول يملانا لزوج الاولوخ ثلت تطليقات مستقلة بالانفاق وان طلق امرأته مادون التلث من واحدة او تُنتابن ونكيت رُوجا آخر ثم طلقها الزوج الثاني ونكعها الزوج الاوّل فعد عمد ع والسَّنَّا فعي ع يملك الرَّوج الدُّولُ ح ما بقي من الاثنين اووا حد يعني إن طلقها سَا بقا واحدا فيملك الآن ان يطلقها تنتين وبنمير مغلظة وان طلقها سابقا اثنين بملك الآن ان يطلقها واحدا لاغير وعندا بى حنيفة وابي يوسف مهما الله على الزّوج الاور إن يطلمها ثلثه ويكون ما مضى من الطلعة والطلقتين هدرا لان الزوج الناني يكون آياها الازوج الاول بحل جديد ويهدم مامضى من الطلقة والطلقتين والطلقتات فاعترض عليه الشّافعي ع مادّ المتمسك فهذا الباري فاللَّفيد هو فوله تعافان طلقها فلا تعلل المنعد حتى تنكم زوجًا غيره وكلة حتى لفظ خاص وضع لمعنى الغاية والنهام في في معرفة في المنافقة في المنافقة في المنافقة القابت الشاب و الا تأثير الغاية في المهدان المنافقة و لا تأثير الغاية في المهدان المنافقة ايكن الزوج الثانى محلا فها وجدفيه المغيا وهوالطلقات فغيما لم يوجد المغيا وهوما دون الثلث الاولم اللايكون معلد فلايكون الزوج معلدا ياها للزوج الاقل عل جديد فيقول المصرع في جوايد من جانب ابه حنيفة ان كون الزّوج الثاني محمّلا ايّاها للزّوج الاوّل اغا نتبته بجديث العسلية لابقوله حتى تنكر كأزعتم وبإندان امرأة رفاح جاءت المالرسول عليه المتلام فقالت اذرفاعة طلقي ثلاثا فنكت بعبدالر من بن الربير رضي لله عنه فاوجرالاكهدبة نؤ وهذا تعنى وجدترعتينا فقال عليه التسلام به بدا رسمل بن الزير رصى الدعه فا وجداد مهد، وجدد المركة بنازة تهاع معددة المريثة المركة ويذوق هو عسياتان فذا المريث الزيدين ان تعود يالى دفاعة فالمتناف الدينة والمادان المدراليركان الا من للا عنى لذو قى من عسيلته ويذوق هو عسياتان فلا فترك في المركة والمناف المركة وهذا مسوق لبيان المريش على الزوج المنانى المصاولات وهذا حديث مشهور فبلما الشافعي ع الصالاشتراط الموطئ والزيادة بمثله على اكتاب جائز بالاتفاق وهذاا كمديث كالنهدل على شراط الوطَّئ بعبًا رة النص فكذا يدل على محلية الزّوج المثاني باشارة النص الم فوداد مور فان هذه محدیث غیرمسوق بیان عملید الزوج الثانی

فوله والنبية لقوله عليه السلام اغا الاعال بالنيات ا يما نما مؤاب الاعمال ما لنتيات فلو توضّا غير منوع لايترتب عليه النوابكن يصح مفناحا الصدة أثم اعلمان المردما لاحال فأكد شالعادات فانكثرا مزالمباحان تعتبر شرعا ملانتية كالطلاق والنكاح هرالاقار

هذا تقريع ثان على حكم انخاصاي ا دُاكانُ آكياص لا يحتم السيانُ الولاء كالشرطه ما لك ضروهوان يتنابع في فعالًا لوضوء بحيث لا يَجَفُّ عضوقبل مَّاه مع اعتدال الموآه لائم عليه السلام واظبعان ولوجاز تركد كفعلهمرة تعلما الجواذ مرآلان

رط عندالشّا فعلقوله عليه السّدم لايقبل لله صلاة امرئ حق صنع الطهولمون فيعنسل وجهم شم رديم وكلية ثم للترشيب

عطف على قوله الولاء وتفريع على مكم الخاص أعاذكاكأنا كخاص بتنا بفسم لأيعتل إلبيات فبطل شرط الطهادة آه

عا قالصوالقاع الطلاوتفريع عللكم انخاصاى ولإجوان العرابلخاص اجتبا يجتمل البيان وجبهمرالمثل بفسالعقدمنهيرآء الما لوطئ فالمفوضة وبخمتيمة الأالمرأة الني فوصها وليها بلامهرا وعلىان لامهرلها لايحب المهرلها عندالشا فعهالا بالوطئ فلومات حاها فبل أوطئ لايجالجهر كماعند الشافعي عناج كأل مهرا لمتل عندا لعقد في لذهم ويحييا دارعند الوطئ والموت علابقوله تيالى واحل لكم ماوراء د الكران بمتغوا بالوالكمال اعترعليه بامرح يجيان ينتصف مهرالمثل مالطلاق مَن الوطئ مع أن لايب بليب المعالمعة فهذه المتورة وآجيب باذالتنميف ليسية بأسى بلهو النس وهووارد فالستهاريعداه

عظف علاقواً الإبجور

محللية الزوج التاتي تبحد ائ كون آلزّوج النانعثبنا

ary of the same of the same

Salar Salar Carl

Edition of the second

فرالافار

للأفرع المعدج عن تريف المحاص ومكر وتقريبانة ارادان بهتن بعض الواعبا أستعمل في الشريعة كثيرا وهوالامر والنى فقال ومنه م فَوَّله قُول الْفَائل أحترز ٣ عن لفعلْ والانشار إروحد النفشي فانه لايطلق عليه القول فيهذا الام اى كون الصوم تلاشا يام وليالها وكثر عافي فتوله للنع اىلمنعم عليه السلاما صحاب عن صوم الوصال روى الم عليه السلام وصل فواصا إصيابه فانكرعلهم الموافقة فيوصاك الصتومر فقال ائيكم متلي بطعمهني رتي واسقيني بعني نهم لانستطبعون العسام متوالية الليل والنهاد ولى قوة دوحا نية منعندا للدنعالى كفع عنده والمنقي من شامبالحية وللآلالا احتزرم عزالدعآء والالهاسفان الاولعلى سببل لتضرع والثانى على لتساوى اشارالأن العلوفي الواقع ليسر سترط حتمان صدرافعلم تزهوا دني الامالل مورعل وبجه الانستعلا أيكون المراو لحذا ينسيا ليسوء الادب لعدّ ه نفسه عاليّ مؤلماً مويالمالي الزّ ملك كمآ دوى ترعليه السّدد م كان يصلّى باصحاب اخ خلع نعليه فالموانعا لهم عتما فضيصلا ترقالها عككم على تفائكم نعاككم فالوارأيناك الميت نعليك فال ان جبراب م اخبر في ان فيها قَدُرُا اذ احاء أحدكم المسجد فلينظر فان دأى فيعلبه فذرا فليسير ولمصرفهما الأرا ألانوار فتوله وموجهاه لمافرغ عن فغيالترادف فتصدأ شَرَع في نفيًا لأمت را إلى وقد افقال وموسط لوجود إلا الذب كاذهب أليه المنظراً الفقية ، كمقوله تعالى فكانبوهم مستمسكين بانه لطا الفعافلا بذمن ترقيمه على الترك فاد في المترجيم التُدُبُ البَنَ مَلَكِ وَالإباء: كفتوله تَقَافاهم فَلَادُوا لانَّ الامر بفتضى صزالمأمورية ومن صرورة المكن مزالافترام وذال بالاباسة والتوقف كاذهب اليه طائفة مزان الامرمشنزليم يزهن الثلاثة لاندلستعل فيهذه المعاين الثلاثة من فيرتزجيج احدها والاصل فالاستعالا تحققة فاذا صدرام لابدان يتوقف فيه عالم يوجد فرينة تعَبّن احدها الأملك



اعلم انّ اللفظ قديكون مختصًا بالمعخيلًا المعنى بمكالمتراً ه في وقد يكون على لتسكيكا المشترك وقديكون الاختصاص من المجانبين ولم كان الاختصاص هذا المجانب المعنى بقوله ويغتص مراده بصيغة وكما شارا لله فقد المراد بقوله الازمة فينغ المشيكا للازم على للازم المساوى كى لايوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المراد فقد فهم ع نفئ لترادف والانتتراك جميعاً كنابة لاصراحة تنم صرّح بعد ذلك بفئ لترادف قصدا فقال حق لايكونا لفعل وجبا المح خلاصة من ابزمل وتورا بريوار

فقوله والموجوب استفيد الح جواب عمامًا له بعض صهاب الشّافع إن الفعل الوجوب الاهم لانزعا المهمّد المرادة على الفندق فقصنا هن مربّبة وعال صلوا كا وأبيّر في اصلّى فجهل منا بعبّر افعاله لا رفية فاجاب عنه المصنف، ع بقوله والموجوب نزرا لانوار

وستى لفدار به جواب عزا عترا ضالتنّا فعي حيث قال إن الفعل قسم من لامر لان الامرفوعان فول وفعل لانّه اطلقالله تُظ لفظ الامر في قوله يقالي وما امرفرعون بريشيدا ي فعله اجاب لمص عنه بعوله وستى الح ضروعة من نود الاتوار

فوّلِه وموجبه الوجوب كوجوب لانتباع في المصدرة انح ادالم نوجد قرية على خلافه صرفًا للمطلق على كاكتام والديل على الوجوب وقرله تعالى واذا في للم اركعوا لا يركعون ذمّه حالمة على ترك الاعتثال بالصيغة المطلقة فد ل عكون صيغة الامر الوجوب ابن ملك

قوله واستحقاق الوعيدعطف على المنتقاء الخيرة الحاغا قلناان موجه الوجوب لاستحقاق الوعدلتا ولذا لام البض وهو قوله تعالى فليحذرا لذين يخالفون عن امرح ان تصيبهم فئنة اوبصيبهم عذاب اليم الحافيمة والذين يخالفون عنا مرا لرتسول عليه السّلام وبيركونر ان تصيبهم فئنة اوعلابا ليم في لاخرة وهذا الوعيد لايكون الآبتر لا الوجو وان سياق اكتلام دال على هذا الامرالوجوب اذ لامنئ لمندوبية المذر ولا لا باحته برا كمذر عناصابة الكروه واجب فكون هذا الامرالوجوب لا يتوفف على البرهان وان المخالفة في استعالم انما تطلق على ترك العمل به لان المخالفة صدالوافقة وهو إمثيان المأمور ب

مع المعلى المعل

لة أى ورعاية التوّحد في الفاظ الوحدان الما الآبكون بالفرديّة بان يكون اللفظ فردا حقيقيّا فيكون موجه وإحدا الوبالجنسيّة بان يكون فرد ااعتباريًا فيقع على لواحد عند الاطلاق وعلى كمل عند قياء الدّليل على

قَالَ بعض صحاب الشّاهي أنه يفيدا لَتكرارا ذاكان معكّقاً بشرا ومقيدا بوصف لانّ العنسل ميكوريتكورا لجناب والمضلاة تنكر ربتكورا لدلو لما كالغروب والجوابان شكرًد المنسل والصلاة فن تكورالستر الموجب لحمزا للمرشل تكود . المصلاة المخس بتكورا وقاتها المحاجى سبب لوجوبها ومثل المصرص لانّ سببه منهر رمضا و لحذا الإيتكورا يجاوده تكورسيبه وهو Standard Control of the Control of t

والمعقول

البَّيت الذي شبائج اليه فرولا ممالي ولله طالعات عباسم

لقا صرة التي ارديت وكلام المصنف بلفظ الحقيقة وهذا كالواطن إلفظ الانسان على قطوع المد وكان حقيقة فاصرة فالقسيم للافي بن اللفظ اذا استعمل في عام الموضوع له فحقيقة كا صرة و وإن استعمل في جزء الموضوع له فحقيقة قاصرة و ان استعمل في المحارج عرا لموضوع اله فحياز

وهوالوجوب لازا لوجوبه وجوا زالفنالمعرف الهترك والاباسترجوا زالفمارمع جواز للترك والتدب هورسيحان الفعل مع سواز المؤلد فاكراصل ان من نظر الحالجن الذي هو جواز النمل فعد طن انه بتعل فيبعض معناه فيكون حقيقتر قاصرة ومن نظر الحالجنسروالفصل جميعاظن ان كلامنها معانيتيا ينة وانواغ عيمدة فلاكيوذا لاعبازا نريآلانلرم كفولرتعالى وأنكنتم بمنيافا ملمروا فان الغسا يكرر بحرد المخابة فان الوصف كالسنرط والشرط منا أملة والعلم يكروا ككرتنكورها فكزابتكو والشرط فكذا بنرك الوصف ونمنع ولككون ألنتركم منل العلمة فاتها تقنعنى وجودا مآول والشرط لايقنصيه وثانيأ منع تكررانكم بتكررا لمآبكا فالمان الامرافا عاق بعلَّة لم يجب كردالفعل بكردالعلة بل لووست كرره كان مستفارًا من ليلَ إخر فرآلافار

دَّتَيْرا المذهب المختار وهوان الامر لاتوجب التكرار ولا يحتمله وبين الفرد والعدد تناف يجسب لما مهدق لان الفرد ما لا تركب فيه العدد مركب فالفرد لا يقع على العدد أن ملك مقيقة لا تربعه وقيل لا لا تربيا والماهم المراقة الماهم المراقة المراق

ا واحد المرادة المراد

فآق قلت كلامنا في تكرارموحيا لامروهو وجونيا لاداء والأسبياب لانعلق لما في ذلك بل لمتعلق بها نفس ل لوجوب فلايكون ما يخرز فيه والالما يكون فرق بن نفيس الوجوب ووجوب الاداء في كونهما فابتين بالإسباب وبيس كذلك عدا قلت ا فَتَكُواْدُ فَى وَجُولِ الآداء لِأَمْكُودُ الْآبَكُرِدُ يَفَسُلُ لُو جُولُبُ وَالسّبِ فَيَنَالُهُ بَكُونُ نَكُواْدُ وَجُولِهِ الآداء لصرورة متسكوا السّب لابالاوا مر. ابْنَمَاك لا يُقال إن الوقت مسبب لفنن لوجوب والإمرانما هوسب لوجوب الادا فَكُمْ كيون السّببُ مَعْنيًا عنّا لاهُرُ لا تَافقو لمان عنَّدوجُودَكامُّسِبُ يَتَكُرُ الامر تَقَديْراً مَنْ جاسْلِللهُ تَعَالَى فَكَانْ بَحَرِدَ الْعَبَادات بِتَكُرِد الاوامرالمتخددة ومحكا فليسالوقت الذي هوسب لنفسوالو جوب مغنيا عنالاهرالذي هوسبب لوجوب الادا وبالابدمنة وابحاصلان الفريقين فائلون باكتكواد كمكا لِندُه الْمَالْسَبِ وَهُمْ فِيسَدُ وَمَرْ الْمَالِكِمِ ناءعلى نفسل توجوب ووجوب لاداء ثابتاذ شي والمنظمين هم وعند فأن نفس لوجوب وهواشتغال الذقة تابت بتكرر الاسباب لا بالاوامر ووجوب الاداء وهوتفريح أدمة نابت بالاوامر وإذكان كذلك تكرر نفسوا لوجوب تكورالاسبابالابتكورالاوامر تشريح بها لآن تكرا والسبب يدل كايكرا والمستب فايان بي وجدالوقت وجبالصدوة ومتي تأتي رمضاب عب الصيام و مهما قدر على ملك الما أوجها و لهذا لم يجب بحج في العمر الامترة لهن الهية العروب والله المالية المالية المالية المالية بعغان الامريخ إلتكزا ولانامرب يحت من اطلب منك صرما وهو تكرة والنكرة فالاثبا تغض ككرنا تحمل العبوم فيعل عليه بقرمية بها والفرق بين الموجب والمحتمل الالوجب يثبت بلانية والمحتمل يتبنت بالمنية المورا لآانوار مفعن ببايذهو حالاهروعة لمخط التكراد شرع فيهان ذلاع الواجب وهو بالقبير ا لاولية نوعان الح وانما هيَّدنا بالاوليَّة لماسيانيَّة المعتباء لكن المعتباء لكن المعتباء لكن المعتباء انالاداه ينقسمال نواع وكذاالمقمناء لكن shadle of this with the stand of the stand o Single Vair العام المنابعة والقيناء The constitution of the co

جوآب سواء يرد عينا وهوان الامراذ كم يقتض التكرار ولم يحمّله فبأى وجدَّ تكررالعباد تدمثل الصّلوة والمسّيا مـ وغيرذ لك فيعول ان ما تكرر من العبا دات انح فرالاً نواد

وَ لَهُ لَغَةً فَى فَوْلِلْمُص مِدِلَ عَلِيلْصِدِرَلِغَةً احْتَرازَعْزَاسِم الْفَاعْلِلْذَى يِدَلَّعْلِيه اقْتَصَاءَ مَثْلُ قُولِه اسْتُطَالُوّ فَانَّ الْطَالُوْ الْغَايِدُ لَ لَغَةَ عَلَى اللَّهِ لَكُونَ صَغَةً الْمَرَاةُ لَاعْظُلُوقَ يَكُونَ بَعْنَى السّلَامِ بَعْنَى السّلَامِ وَفَعَلَ الرَّجِلَ هُوالتَّقَلِيقُ النّصَالُةَ بِدَلَ عَلَى السّلَامِ الْعَلَيْقِ اغْتَمَاءُ فَهُونَا السّرَعَ ضَرُورَةً تَصْعَيْدِ هَذَا الْكَلَّامِ الْحَوْلُ وَصَفَى الرّقِيجِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللل

E Lyly

بياً مران السّنا فعي وم يهول ان السّابق نقطع يده البه في و لا شر رجله الديسرى فا منياً شمّ بع الديسرى فا لشاً شمّ رجله البه في را بعاً لقوله عليه السّلام من سرق فا قطعوا فان عاد فا قطعوه فان عاد فا قطعوه واناه فا قطعوه وعند فالا نقطع الميد الديسري في الثّ المنت بل خلد في السّين حقّ ينوب او يموت لان السّارة اسم فاعل يدل على المصدر لغه والمصدر لا يواد به الآا لوا حداوا لكل وكل السّرقات لا يعلم اله في آخرا لعمر فصادا لواحد مراح بيقين وبالفعل الواحد لا تقطع الآيد واحدة نواسيه

لافي آخرالعمروص ر المو متحو المحرال الموالز فالمرافز

ذُهب فخزالاسلام الحان القصاء عام يستجل فى لادا، والعتمناء جميعا لانرعبارة عن فراغ الذمة وهو يحصل بهما فكان استعمال لففذ العصباء في لاداء في معنى الحصيفة بخلاف لاداء فانه بنبئ عن شدة الرعاية ولمسهو الإواء فلا يصمح استعمال لفظ الاداء في تسليم المتزالة بقرينة قصار مجاذا مرز الدؤور وقر لافاد

قوله و الفتنا ويجب بما يجب بما الادآء فعند نا التصل لوجب للادآء وهو قوله بقال فيوا المسلاد وقوله كتب عليكم الصباء دأل بعينه على ويتجوب القصابا- لاماجة الى نص جديد يوجب القصاء وهوقولم عليه الستلام مزنام عن صلاة أونسيها فليصلها دال بعيد على وسيوب الفصفا - المحاجة الى فض جديد يوجب الفصفا - وهوفو الم عليه السلام مغام عن مهلاة الوشيم الحياه الذات كرها فان ذلك و فقها و قوله تعالى فزكان منكم م بغيا الرخاسة و فقا المحارة و القرائلة المحارة و القرائلة و القرائل وقضاً، الجهرةُ إلنها رُوفتهاً السّرقُ اللَّيل سرًّا يؤبِّدما ذكرنا وعَشَاء القلميع صلاة الْمُرضَ بمنوا نالصّ وفقشاء المربين صلاة الصحة بعنوان المرض يؤتيد ما ذكره فالت هذين المسأ لتين تدلان على موجي القتناء غير موجيا لاداء والآلم يتفاوسا لاداء والقصآاء ملاصة بورالانوار كأوالافار

قوله و فعل اللاحق الم من الاداء النب المقناء فان الرحق هوالذى لترم الاداه مع الامام من أول النبية من المقناء فقوله و فعل اللاحق الم من الاداء النبية المقلامة بعد فراغ الإدام فان هد الانمام يجال الهدم على ما الماهدم على المادة في المدارة على المدارة على المدارة و ال م سيمه الكان وقوضا والم بحد من و ما عن سير ما ما من المومثلة والانتان بالما وصياء لكن من سيمة الكان وقو من الم من سيمة الكان وقوضا والم بعد من و ما الاما محت لاامام محال الهومثلة والانتان بالمادة والانتان بالمادة والاداء معالاها محت لاامام المرابعة والانتان المرابعة والمرابعة والانتان المرابعة والمرابعة والم

من حيث انه لم مؤدكا الروم عان الإمام و لوع و إلا داء سم لا ها طريق المنطقة ال سه الأصلاولى البخلال تناسط وهو فوات التراه بمراخ الشهراء كان العباد عبدا خواص الفضاء الأصلاف تناسط والمن عبدالروج مهراخ الشهراء كان العباد عبدا خواص الفي من المناسبة والمناسبة والمناسبة

بعد فراغ الامام فاحدث فذهب المصره فيومن او نوى لا هادة في موضعها بعد فراع الماسر حال ادا وما بقي عليه من غير تكففلا يتم ادر بعا بليميل ركعتان كالفكان فقياء بحصا لا يتعرفون بنية الاقام فكذا موذا يمني الدكان على النجلون المساول الشمر اربعا بابيملى ربعين ظاه اكان وعباء بحصا لا يتعرفهم بسر و فالمر فالمنظر فالممركمة ان فكذارهما المنقلان فالدو فراغ الذمة عنها في حال الافاء مراد المنظر فرضه بنية الافامة لان فضاء الشفر فالمحمد ركمة ان فكذارهما

ور له ورده مشفولاكمن غصب عبداً فارغائم جنى على منسان آخرا واتلفت ما لا لغير في بدالما صب ثم ردة والعامسية مستغولا بجناية اومين مستفق بهأرقبته اواطرافه وهواداء فاصروكذا سليم البيئ شتنقولا ا دُاه لا على لوصف لذى وجب إدامُ وهو لسلامة عَيَكُوعهدة أَمَّا كُونِه ادا عفلانه أوهلاع في يدالما لك والمشترى فباللافع الى و تى البحداية برئ المفاصب والبرامع من منها نه والما فصوره فلا نه لود فعراما الما المشترى إلى وكالجناية اسب الناجمارة الماد في البحداث المعرب المادة المعرب المادة المعرب المادة المعرب الم

قوله ردعين المغصوب وهواداء كامل لانرنسليم مين الواجب بحسب لحقيقة وكذا يكون اداء كاملالوردعين الواجب مكا باعتبارا لشرع كبدل لصرف وتسليم المسكم فيماة كل منها أبت فالذمذ وهووصف لإيسمل السّليم الآان السّرع جعل او تى عيرة لك الواحب في لدنة لئلا يكزم الاستبدال فيدل اصرف والمستم فيه وهو حراء هذاا داء كآمل مكا بخلاف الاول فانه اداء كامل حقيقة فالاداء الكامل فيحقوق المساد دوعان الأسلال

وي المحالة المحالة المالة الما ومناب المتوان Goldsed وتقربره انالاعتكاف لابصم الأمالصوم المقولة عليه السلام لااعتكاف الأمالية وافا نذربالاعتكاف فقرنذر بالمتهوكن المشوس الاعتكاف ولازم فيكوذ تأبعا لروايجاب لمش ا يجاب استرط فكان بشغياد يحيل لقرم ألمقه بجيره نذدالاعتكاف وككن شرف لومظا اكحاخ كون السادة فيعضان افضامن السادة فيغرها فانتقلنامن القوالاسلالمعقبة المصور لمكذا المنترف إلعارض ولماغاته شهرحضنا عادا حتوح المكالدوهوالشوالممضوالاصلاغني ومرالفل فكانز صدرمناللدان صوفوا المفلوا عنكفو فيه نه اذالم بصم صوما مقصودا وجاء الرَّعضان الشاني لم يُناعَلُ حَمُ الله مقالي اليحذا الرَّمْضُ الفاف علىان الرثمضان انافى لس خدما للرمضا فالاوا ولا مير الندور فلا لصح ذال الاعتكاف فيه وراؤورا وتعيى الاداء المحض الابكون فبه يشبه بالمقتاء بوجهمن لوجوه لامنهيث فيزلوقت ولامنحيفالتزام اىلامنجفازمرالاتاء عَلَيْجِهُمْ وَادِّي عَلَيْجِهِهُ آخْرِي ﴿ فُرْآلَاتُهُارِ آنماهال في المجاول يعتكف لانز اذا لم يصم لميضم منالصوم فج يجوز لامتكاف في حياء ومفيحا البتة لإن انصّال لاعَتَكاف صومره صنّان باقتِ كافا بعد مُرِط الاعتكاف الحالك سنب. تدّاه المانع العاركن لآن للقضاء حكم الاداء لنزآلة قار

تى حال كن مشغولا بالمحداية او الدين والمحداية والدين المرتبي المرتبي المحدد ال

من المنافعة المنافعة المنام المتروث الأواء المنافعة المن

اوجيتم الفدية فالصدة ملانس فاسا غرالمتومروس شرطا لقياس المكون المقسطية معقولا البراك أع لزوج وسائر مقرفاة ككونرصارف طلانفسه وكمافرغ عنسان انواع الإفاء شرع فانقسيم القتمناء فقال والمتضآء فأنزام ومعقول لازالواجب لاسقط مزالذ عة الإالاداءا وماسقاط صاحب كوومالم يوجد ا سرهاستي في مته فأن المندية عقابلة المصوم لامدركم عقال ذلاما ثلة بينما مورة وهوطا هرولامعنى لان الصويتويع المفدره الفويتر اشباع فلامهم ممان والغية اعطاء تراز كلامزوجوب الفدية للمتلاة ووجوب لتصدّف فالتعيية ف فيلالانشامل و ونالفياس وللامن بتيلالفضاء أفرآلاقار وذلل لازالضعية فامام الصراد تكون صلاسفسها وتحمال تكون خلفابان كون المصدق بعين ألساه او قبتها اصارواغاا انقل الألقنية بعارض لفساف لان لناسل ضاؤلهه تتكافي هذه الايام والقيافرا غاتكون اطب الطاعام وهوعندالله اللم الركالم إومنه الدم فادام كالنالا يام موجودة قلنان التفني اصل برأسها وعلنا بالمصوص واذا فامت لإيا عرصرنا الح الاصل وكانان القبدق ربعين لشاه اوبالقيم هو لاصل و هناه المصدم برجيد الانصل فيكمنا مر مزرالافار و هو تولم علمه المساوم ضحوًا المنصل فيكمنا مر منزالافار و النهاسمة أبيم إبراهم للشيخ الفانى وهوقوله تعال وعلى لذين سطيقو طعام صمكين بحمل اذبكون مختلوصاً وآلم عنى لعي والملاه نظر السوم بالهم مه والسان و وعزهذا فالارو لرفعة فأمرنا بالفدية عن جاتب لصلوة لان الفدية ص مندوبة تمويها السيئة فقلنا بوجوبها احتياطا ولداف فدف الزمادات فهدية الملاة يحريه الده في المستحدة في المواد المستحدة ال

للشيخ الفانيا لذي يعين عن الصوم لاجل قوله تعالى وعلى لذين يطيقو نه فديتر طعام مسكين على نتكون كليز لاحقد رقة

كنَّ ادراث النهام فالرَّكوع وخاف ان يرفع النهام رأسر لو اشتهل تكبيرات العبد قائمًا فا تركيبر للافغاج اوّلا شمّ كيبر للرَّفوع ثمَّ كِينْر بَتَكِيرَآتَ الْعَبِد وَالرَّكُوع مِن غِيران بر فَع بَدِيم ﴿ هَٰذَا إِشَّالَ للقصاء الذّى سِنْبِه ٱلأَدْاء ۚ الْمَأْكُونَ ۖ فَضَنَّا ۗ فلان التكبيرات قد فأتت عن موضعها وأمّا شبهه الآداء فلان الرّكوع يشبه الهتيام حقيقة ويحكما أمّا حيقة فلاستواءُ النَّصف لاسفلِ والاتَّبَعَاءُ غيرِ ما نع لاز و قيا مربعض النّاس يَكُونَ بهذه الصِّقة ﴿ وَامَا كِمَا فلان مدرك الإمام في لزكوع مدرك لذلك الرِّكعة فزاا عَظَى للركوع سَمَّم الْقَيا مَرسَرِعًا فِي الْمُسبَوق حيَّم كان مدرَكا للزكعة كان محلا تحبير فيحقر فياتي باحتياطا لشبهتر الاداء ابرتملاح

الأحمّالكون النصدّق فالعين من أصلا فالتضيّية الإنهاعبادة عالمية الاادّالشغ في نقل في به النصد فالحاراقة عالمدم للعمال التي بتينت فيالشروح كن سقط ذلك الاختمال في هذه الإيام تنون الدراقة منصر وساَّ عليماً فإذا فإنه الوقية علنا الاضلاحيا طأوا ذا حاء العا مرالقا بل لم ينقل ليالتضييرة بونها لما احتل جهة اصالته ود قع المحكم بمرلم يبطل بالشك ايما حمالكون الأرافة أصاب و ذكان لانه للادار بين ان يكون اصلا لا يبعلل التدرة على لاراة دو بين ان لا يكون اصد فتبطل بها وقد حكم بكونه اصلافاريطل بالشك كان لأرافة في لوقت لما حقلت ان يكون اصلاوان لا يكون الاحتمال صالة المتصدق فارسبطل بالسَّدل ككونها ابن ملك منصوصًا عليها

عَلَى لَمَا صرحتى القيمة في المُتلئ مع القدرة على لمُتَلِّل تَعَامل لا يمجير المالك على القبول كالوادي المُتلك الكامل مع القدرة على " العين لان َحق المستحق في الصّورة و المعنى فاذا عجزعن الضّورة يجبر المالك على لفتيمة ضرّورة ``

فَهَذَا نَظِيرِ الْقَتْمِينَاء بمثل معقول لأنَّ المُتَلِّ وَالْفِيِّمَ كُلِّ هَمَا مُلَّالِمُعَمُّولَ اتَّمَا إلا وَل فَمَا هم أوهو مثل صورة ومعنى وَاْهَا الْنَاكَىٰ فَهُوا دِيهَمَا مَثَلِ مِعْنَى وَاَنْ لَمِ يَكُنَّ صِهُورٌ ةَ ۚ وَلَكُنَّ اللَّوْلُ كَا مِل وَالنَّا فَيَّاصَرُ ۚ وَلَنَّافَا لُو هُو الْسَابِقِ الْمَهُورِةِ وَالْمَهُورِةِ وَالْمَهُورِةِ وَالْمَهُورِةِ فَالْمَعْ بَهِرَحْدَهُ وَالْمَالِ وَهُو الْمُتَالِقِهُ وَكُمُ مِنْتَةَ لَا لِلْمُلْا لَمُورِي سَابِقَ عَلِى الْمُتَالِمُ مُورِي فَادَامُ وَجِدَالْمُنْلِاهِمُورِي لَمِ مِنْتُقَالِ لَى لِمُنْلِالْمُورِي لَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُونَ وَلَا فَعِينَا لَا مُعْلَمُ لَا لَمُعْلَمُ لِمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا فَعِينَا لَا مُعْلَمُ لَا لَهُ وَلَا فَعَلَمُ لَا لَهُ لِمُنْ اللّهُ وَلَا فَعِينَا لَا لِمُعْلَمُ لِللّهُ وَلَا فَعِيلًا لَهُ وَلَا فَاللّهُ لَا لَمُ لَا لَا لِمُعْلَمُ لَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَا فَعِيلًا لِمُنْ لِلللّهُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِللّهُ لِمُنْ كامل وقاصر لايقال منالهذا متيقن فيحقون الله تغالى اليهنا فان فضآء المقلاة الجماعة كامل وقعها نها منفركا قاصر فلم أم سيعرض له لا نانفول عندهم عَتَناً والصلاة منفرداكا ول والباعة أكيل ولايقسون حال لفتاء على نوچ (از نور ر

هدانظير المقصَّنا والَّذ ي في منى الآراء ولهذا عبر بلفظ الادآء الحاذا فروَّج الرِّج المرأة علي عبد غير معتن في ان اشترى عبدا وسطا وسلم اليها فلاخفاء له اداء وادنا ذي البها فيمة عبد وسط فهذا فتهنأ عُلكنه في معني الاداء لان العبد معلوم الذّات مجهول الصّعفة فدبد في مطح المنا زعة بينهما من أن يسلمها عبَّنا وسملا والوسط لا يتحقّق الآ بالنَّمْوِيم لَيْكُون قَالِمُ لِلْقَيْمِةُ ادْ فِي وَكُنْيُرا لَهْيَمِةً آغِلُ واوسطها بِينَ بِينَ فكان الْمَرجِمُ الْمَالنَّمْوَيم فَلَهُ وَكَانِمُ الْفَيْمِةُ و رالاروار في ممنى البهواء

الأياد المرابعة الأياد المرابعة المرابعة المرابعة الأياد المرابعة المرابعة

يعني ذا شهدا لرجلان بانه طلق امرأته بعدا لدّ تولى في القاصى عليه بإداء المهرو المتفريق تم رَحِم الشاهدان فعندنا لا يمنه نان للرّويح شيئا لان المهركان واجباعليه بسبب الدّ سؤل سواء كان طلقه اا ولا فا انفاعليه شيئا الإجرال شتا ما لمرأة وهوالذى يعير عنه بملك الكاح وليس له مثل لا مماثله اليمنع بيصنع الخرفان ذلك في الشريعة حواج ولا ما تلة بالما لدلان تقوّمه بالما للايظهر الا عندالنكاح ضرورة لشرفه ولايظهر عندالقريق اصلاو لهذا صحت إذا لته بالطلاق بلا بدل ولاشهود ولا ولى ولا اذن وانما تصير مقوّمة في كله بالنص بم عندي القياس فراكم نوار

اعيقوما الاستتاع عدالتقريووالادالة

قرِّله والاقراد والصّدة لان الاقرارالذى هوركرَّ ملحق بالتّصديق لانتُرحسن لعينه ا ذهوا قرار بوحداً نيّذ الله تعا وا قرار بالعبوديّة له وهوحسن وضعاً لكنه يحتمرا الشعوط بعنورالكتراه والعسّلاة فانها حسنت لمعنى في نفسها وهوالتبخليم لله تعالى قولا وفعد بجيم انجوارح وتعظيم المنعم حسن في الشاهد فد لانها حسنت في ذاتها وصنعا ولهذا كانت رأس العبادات تكنّما لشعط بالإعدار كشّف يزدري

فَوَلَهُ المَّاانَ بَكُونَ لَعِيمُ الْحَالَقِ فَاللَّهُ مُورِمِ بِالْحَسَنَ بِاعْتِبَارِ حَسَنَ ثَبِتَ فَى نَفْسِهِ وَذَا تُم الْوَفَى غَيْرِهُ الْحَالَمُ اللَّهِ عَبَّارِ حَسَنَ بَاعْتِبَارِ حَسَنَ تَثْبِتُ فَيْ غَيْرِهُ لَا شَفَاءً مِنْ اللَّهِ عَبَّالُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَّا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قوّله كالشّهديق هذا مثال لما حسن لعينه والايقيل السقوط اصلا ووصفًا لا شّراو سدل بضدّه على وجركان بكون كفرا ومثال ما لايقيل السّقوط وضعا لا اصلا الاقرار بالله تعالى وصفاته فان احبله سا فط حالة الأكواه ومباح اجزاء كله ألكفر على اسانه منع اطمينان قلبه على لا يمان ووصفه وهوا كمسن غيرسا قط حتى لوصبر وقتركان ما جودًّ ابن تمالى

بي في الاوظان المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها واقوال مخصوصة مدّل على مخليم الله مقاليك تها نقبل السقوط المنه ووصفا باعداد تشررة كالمجنون والانهاء والحيض والنفاس وها للما يقبل السقوط وصفا الا اصد المقدرة في الاوقات المنها وهوالتكليف بها غيرسا فطة المروحة فان صفة المحسن ساقطة لان هذه الاوقات اليت بصائحة الشغليم واصلها وهوالتكليف بها غيرسا فطة وانها لم يحيزا لقصناء في تلك الموقات المقصافها وما وجب كاملا لا تتأدي القصاء المقاء اسقطه الشادع فيها وانها لم يحيزا لقصناء في تلك المنها عن المتملك المنها على المنها

قوله والزكاة مثال لما يكون عليها لعنه ومشابها اغيره فان الزكاة في المفاهرا مناعة الما لوا في احسن الدفع حاجة الفقيرا لذي هو يحبوبا لله تعالى وحاجته البست باختياره بل يحدن خلق الله تعالى دلك وكذا المصوم في فنسه بجويع والملاف الذي هو عدو الله تعالى وهذا العداوة بحالة الله تعالى وهذا المعداوة بحالة الله تعالى لا اختياد للنفس فيها وكذا الجح في فنسم سعى وقطع مسافة ورد يتما مكنة متعددة وافيا حسن الشرق المكان الذع شرفه الله تعالى المنازعة والما الشرفة المحددة والما المنازعة والما المنازعة والمتوافقة والمنازعة المحدن في المنازعة والمتوافقة والمتوافقة والمتوافقة والمتوافقة والمتوافقة والمتوافقة والمتوافقة والمتحددة والمتحددة والمتحددة والمتوافقة وال

تتيني زمزو جبعليه فتصاصرافيره فقشل الفتاتل جنتي غيرودثة المقتول فلايضن هذاالاجنبي لاجل ورثتر المقتول شيئا من الدية والقصاص وانكاذ بينمز لإجل ورثة هذاا لقا فلألبتة وذلايلان القصاصمعنى غيرمتموم فينفسه لايعقل فعلهما وخالقاه فحالاول فريع باد الاي مينفر. و فروالت وي العص من عني المنظم الم الخالومين كالأعام الإعتم فَيْتُوبِ عَلَيهِ الدّبِهِ عَليهِ أَعَالاً بِمُنِي لأرا لانورد وقلينا المنافع لانقنهن وصورتها وجلغصيفر سالاحدوركمه عدة مراحلا وحسدني بيتدولم يركب ولميرسلفغال علماؤنا جميقا انهرلا بيضمزهذه المنافع بشئ امّا بالمناقع فقلا يوتر لوضن بالمناقع ككأن باذيركب المالك وأبر الغاصب قدرما ركب لغاص فدرما حبسه الغاصب وذلك باطلالتغاوت بىن راكب وراكب وبين سيروسيرو حبس وجب واتمأبا لاعيان والمال فلاذ المنافع عرض لابعى زما نين وغيرمتموم بخلا والمالفلا أما تارينها وإنماقية بهرائه اذاشهدا بالطكرة فبكر أندخوك خم رجعا بصمنان نصفاله للزوج إين خبل الدخول لايج عليه المهرا لاعندا لطلاق لانها تحتمل آن ترتدا وطاويميشا بن النزوج - هيئند ببطل المهر أصلا واغا أكد نضف المهر بالطلاق ليطل المسرو صار ورهد الفسف المهرهن يد الزوج وكمان الشاهدين المداوضف المهرهن يد الزوج المكان الشاهدين المكان الشاهدان عصيا لصفالم هافييتمنان مااعطاها معني ويتوالشارع ولذا فيلحسز للأموري من فتمنايا الشرع لامزموساقا للغة لانميغة الامريخقق فالقبح ايضا الايرى والمستطان الجائر اذاام انسآنابا تلافيها لمانسان ونفسه بغيرحق كان امراسعيدة امنا الحا يحتما السقوط غل الكلفية بعض الاحوالي وهو حالة الأكراء لان الشالسين عدن الرتم يو الذي هو الأصل في الإيمان فلا يلزم من فوات الاقرار فوات التصديق عطف على قوله لعينه اي الجمين إلما الأيحق الدوري 378 لعيرالمأموريه بان يكون منشأ حر لغيرالمآمويه بان يكون منتآ حسنه هوذال ورم م الغير با ذايكون ذلك الغيرواسطة في العرفي متصنع م ن الذات ويجسنها صارالقعل المأموري قرالاقاد 

قوله كالوضوء مثال لمإلإيتأذي بنفس للامورم فانترليس بجسن لانه فينفسه بتريد وإضاعتهماء وانماصار حينا للتوسل برالح والمتمالاة فيهي لانتادى بنفس المامورية وهوا لوضوء بربقه ويرا ولل المأمورية سدماكان حسنالمعني فينفس مثأ للماحسنلعني فيضره وهوالتمكن من مثا للشطالذى حسن للأموديم لاحله داء الصّلاة للانفسه لانرانس بعبادة المستر لدى سان موريم مقصبودة فانالمقصودمنه الصلاة وهي لآنتأ ديم بل بفعل مقصورة بعده وللهاد وهوالعدوة الممندالي بسخة لاهالاسان وكدلك صلاة الجنازة فينفسها بدعة وعبت مشابهة لعبادة الاصام كحضو الميت الذع مالزمه وهيفوعان مطاقوهوادلا هوكا يج ببن بدى المصلين وأنما صن لاحل قضاء سق المسيم وهو المحسل بحرصلاة المخاذة اذهى حسنة بواسطة اسلام الميت فالترعاءله وانما قيدة لاسلام لانالميت المأمورمن ادآءما لزمه وهوشرط لولم بين مسلكانت المتملاة عليه بقيحة منهيتة عنها لفوار مفاني ولانتهل علاحد الوطالالوار فَهَدْهِ الْوِسَانُطُ وَهِيَكُفُرالَكَافُووَاسُلَا الْمُيتَ وهتك مُومة المناهي كلها بفعلاً لعباد و اختيارهم فلهذااعتبرالوسانط هنا وجعلت دأخلة فحاكمسن لغيره بخلاف وسانط الركاة والصور والجي اعني فقر الفقير وعداوة النفس و شرف الكان فانها تمحض خلق الله تقالى والأاختيار فيها للعبداصلا ولهذا جعلت من الملحق بالمحسن Ngoge ia paé لعيينه تؤرالانوار تأداء كآما تنبت الامروهو المأمورب سواءكان حسنا لعينه اولغيره وهو القدرة الميشرة للاداء ودوام هن القدرة ومنقدم على المعرائه بالمسكل بعذالها بعد المرابع من المرابعة المرا نمانية وتكون عله له بلا تعلف فان ذاك اليس مدا والتخكليف لانم لإيكون سابقا على الفعل حتى كيكلف بسبيه الفاعل رالتکلیف، و کالفررة الحقیمید و لالکان ایک فرندی مان علیکفر محکفا ما بریکان اور مراز علیک فرندی مان الدرم دورالادوار الفررة الموسفية لايم مع الفعل ولم يوجد فلم وسي

قوله كالوصوء مثال المأمور بالذي لايتأدى الغير بادائم فائة فيفسه تبريد وتنظيف الاعضاء و ا صاعة للهاء والتي حسن لاجلادا وانصلاة والصلاة متالانتاذي بنفس فعل الوصوء بل لابدلها من فعل خرقصدا بو جذبه الصلاة وإذا نوى في هذا إلوضوء كان منويا وقربة مقصودة بنايطها

William Company of the Company of th

قوله والعدورة المخالج الويكون ذلك المأمور برحسنا الحسن في شرط وهو القدوة لانه تعالى لا كالمناف المحدود والمعدورة المنتقبة المنتقبة وقد رته فهذا ايضا حسن وهذا القسم ليس بقسم في الواقع و كنه شرط المرهن الما تحديث المستقبة المنتقدة مة لعينه ولغيره واللاق لما لا يكون شبها بالحسن المغنى في غيره ولا يقبل السيقوط ولا يقبل السيقوط كالتصديق والتاني ما لا يكون سنبها بالحسن المعنى في غيره ويقبل السقوط كالتصادة والثالث ما يكون مشابه الما حسن المعنى في غيره ويكون ملحما والحسن العينه كالزكاة والمؤود والمجادة وهذه اقدام المحسن بعينه والرابع المسن بغيره ولا يتأدى الغير بنفس الما مورم كالموضوء والتيامس المحسن لغيره ويتأدى الغير بنفس الما مورم كالمجهاد وهذان همان المحسن لغيره ويتأدى الغير بنفس الما مورم كالمجهاد وهذان همان المحسن لغيره ويتأدى الغير بنفس المحسن لغيره ويتأدى المعرب فالمورم كالمجهاد وهذان همان المحسن لغيره ويتأدي الغير بنفس المحسن لغيره ويتأدى الغير بنفس المحسن المعرب في المعرب في المعرب كالمجهاد وهذان همان المحسن لغيره ويتأدي الغير بنفس المحسن المعرب في المعرب في

هذا المقع يستي جامعا كبمعه بين الحسنين لانترج ويصير الحسن لمعنى فيفسر باقسام الثلاثة والحسن لمعنى في غيره حسنا بمعنى في شرطم فيكون للتصديق حسنان حسن لمعنى في غيره حسنا بعنى في غيره وحسن المعنى في شرطه وكذا الصلاة والركاة والصوم والمجتمع وللوصوء حسنان حسن لمعنى في شرطه وكذا المجهاد وما يستاكله وحسن لمعنى في شرطه وكذا المجهاد وما يستاكله وحسن لمعنى في شرطه وكذا المجهاد وما يستاكله

لمعنى في غيره وحسن لمعنى في شرطه وكذا الجمهاد و ما يستاكله المائلة المنافعة المنافعة

وأنما قد ما داء كآمر لان الفتياء لايشترط فيه هذه القدرة توضيحه ان القدرة الممكنة سترط في القيماء أذكان المعلوب منه اداء الفائنة فان طكبالفعل بون القدرة لا يجوز واقااذاكان المطوب منه الايصاء بالفدية للوارث بان يفدى عنه بعد موتر والاثم اذا ترك الوصية بالفدية فلا يشترط فيه ذلك القدرة الممكنة فان من عليه الفن صلاة يقال له في النفس الاخرة ان هذه فلا يشترط فيه ذلك القدرة الممكنة فان من عليه الفنصلاة واجبة عليك مع الترك يقدر في هذا الوقت على لادآء فترة هذا الوجوب ليسهو الادراء بل لايصاء بالفدية والاثم عند عدم الايصاء في الايقار

خدى و الم و كذا سيطل كزاج لا ن و جوب بي تعلق بماء الارض تقديرا حتى لو استع نما أقرها مان كانت الارض سبخة او زرعها و لم ثينيت لم يجي يقى والتمكن من الرّواعة كيفي لوجوب الخراج الوظف لا توليس من جنس الخراج فلا يجعل نقصياره عذرا في ولم ثينيت لم يجي يقى والتمكن من الرّواعة كيفي لوجوب الخراج الوظف الانه ليس من جنس الخراج والمتعلق التمكن المعلق المتعلق المنافزات و يجعل المنافز المنافز من منطوب المنافز المنطوب المنافز المنافز المنظم المنافز المنافز

يعنى استملفوا في الذا ادى المأمور به معرعارية الشرائط والاركان فها يجوز لنا ان يحكم بجرة اشيانه بالجواذ اونتو قف فيد حتى يطهر وليل خارجى بدل عوطهارة الماء وصائر الشرائط فقا ل بعض المتكلين لا يحكم به جبى نعار من خارج المستجمع السفرائط والاركان الاترى ان مزا فسد حجم المجاع قبا الوقو في فهو جامور بالاداء شرعا بالمحتى على فعالمه " من الم مع انه لا يجوز المؤدّى اذا ادّاه في من قابل فكيف تشكم بالجواز نزر الانوار المنافقة المنافقة والدين المنافقة المنافقة

ا كالمذهب العقيم عندا النه تنبت بجرد ايجاد الفعل صفة البحواز للمأمور به وهو حصول الامتنال علما كلفت به لان الاهر يقتض من الما مؤد به وذلك الما بكون بعد جوازه فلولم يثبت البحواز عندا نتياند بلزم تكليف الإيطاق لان التكليف معلق التياز الما مؤد الما مؤد وليس في وسعد الاالتياند به كاوجها عنى كونه مشتد على شرافطم واركانه فلولم يحصل المحواز م تكليف ما لايطاق والمحواب عن استد لا لحمر الاقرار المقتل المقاد والمحود بالمعرب المقتل الموجود المقتل المعرب المقتل وهو أمره صلى الله عليه وسلم المفتري فيها فسده المهالا المرب العمر المراخر هنفصل وهو أمره صلى الله عليه وسلم المفتري فيها فسده المهالا المرب المراجع المقتل الما المرب المراجع المقتل الما المورد بعد المورد بين المرب المرب المراجع المقتل المورد المورد المورد بين المرب المرب

قوّله وانتّفاء الكراهة هذا اشارة الىخلافاً خروعندا وبكرالو ارى لاينت بطلق الإهرانتقاء الكواهم لان عصراومه مأموره الإداء مع انه مكروه شرعا ادا ادّاه حال تفيّر الشمس والطواف محدثا مأموره بهم انهمكروه شرعا مأموره الإداء مع انه مكروه شرعا الدارة والإدارة المؤلفة المرابعة والمدارة والإدارة المؤلفة المرابعة والمدارة والإدارة المرابعة والمدارة والمد

ون الإمرابغ في المالف له والان والان والان والان والان والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن و المناذ للط الكراهة ليس في نقس الم أمور بربل لمعنى خارج وهوا استثبير بعيدة المشمس وكون الطائف محدثا وشلها

قرّله وإذا عدمت صفة الوجوب اثم يعنى إذ الشنخ الوجوب التأسّب بالإهر فهل تبقى صفة الجواز الذى في ضهنه ام لا فقال الشّافعي شق صفة الجواز استدلالا بصوم عاشوراء فارة قدكان فرضاغم نسخت فرضيّنه بفرضيّة رمضا ن وبقي استجابرالان وعددنا لامتبقى صفة الجواز الثابت في ضمن الوجوب وفائدة الخلاف بيننا وبينه يظهر في والم عنيه الشلام من حلف على يبن فرأى غيرها خيرامها فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذى هو خير فانزيدل على جوب تقديم الكفارة على المنت وقد نسخ وجوب تقديمها بالاجماع وكن يق جوازه عنده ولم يبق عددنا اصلا متزالا نوار. والخلاف بيننا وبين الشّافع انجاهو في الكفّارة المالمية اذا كتفارة بالمتوم لا يجوذ قبل المنت اجماعًا





فابديهم كاسافى وقشاكا وإدبكره فؤوقان مكروه وتنسد فاغروهم قوله كوفت الصلوة المايم المجابة لمح المحامدة فأن الوقت فيها يفضل غل لاداءا دادى على أحسب لسنة من غير إفراط فيكون ظرفا ولا يقص الآداء مبلد خولا لوقت ويفتر بَفُوتَهُ هَكُونَ سَرَطًا ۗ وَيَحْتَلُفُ الرِّدَاءُ مَا مُمَكِّرُفُ صَفْةِ الْوَقْدَ جَنْمَةٌ وَكِرا هُمَّ فَيكُونَ سَبِئًا للوجوثِ ويَقدِم المشرِهُ طَعِلَالْمُنْطِ جائز الذاككانُ الشّرط شرطاللوجوب كافي حولان المول للزكاة في إمااذاككان السرّط سُرطاللجواز لا يميم النقديم علية كسار شرائط المتلاة وتقديم المسبب على لسبب لايجوزا صلا وهمنا لمأاجمت الشرطية والسببية ودجرم أن لايجوزا لنقدم علاقوت من مهارة النوب و المدن والمكان وغيره لا مرز تقريم اداء الصلاة عدم العضرطية المحاف أتحاه بحبيالصدة ولزومها مراية لانواء على و مدين و المدين و مدين و المدين و مدين و مدين و المدين و مدين و المدين الامدود المدارية المرابع المارية المرابع しましかをないしますかいれたみからがいましてしまることと ا ي في القرادة ية / محقاطة تم همهنا شيئان نفس الوحوب و وجوب الاداء في فنس الوجوب سببه الحقيقي هوا لايتيان القدم وسبب الطار هرى وهوالوث اقيم مقامه ووجوب لاداء سبيه أتحقيق تعلق الطلب بالفيل وسبه الظاهرى وهوا لامراقيم مقامه للشم الطرفية يم من من مرسوب در وسبب معيني معن بعب المعيل وسبه الطاهري وهوا الامرافيم مقامه تم الطرفيد والسببية الم تجتمعان بحسب لطاهر الاتمان اقدى فالموقت الايكون سببا لان المسبب يجب ان يقدم على المسبب وانم يود في الوقت الايكون سببا لان المسبب يجب ان يقدم على المسبب وانم يود في الوقت الموقت الموقت والشرط هو مطلق الوقت والسبب هواكر والاتوال المتعمل والاتواد على المتعمل والاتواد على المتعمل والاتواد على المتعمل والاتواد على المتعمل والاتواد والمتعمل والم بر المسلم المناسلة المسلمة المناسلة ال بآن مقول نوسيت ان اصل ظهر السي مرولا يسمع عملق الذية لانر لماكان الوقت ظرفا صائحا للوقتي وينيره موالنوا فلوالقضاء يحبان يعين المنية لورا لالوار بالمخالا لمنالفوس لا يشيع اعاذاضاق الوَّقِيَّتُ عَنَ العَسِعة بسبب تقتميره المَا خُوالوقِت أوبسبب نومه اونسيانه لا يسقط التعيين عن ذمّته لانه اغا - Lather Willey Jun Khauji حاء الضيق بالشبب لعارض وفإلا صلكان سعة شرا لادورد كالنوم واتنوانه أى كان المات في ليمين له ان يختار في لكفارة احدًا الاهور من الاعتاق والكسوة والاطعام ولويين احدُّها لايتغيّن بل له ان ال مفعل الاخر فآنه يتغير فكفا دنها بين نلثة ايشياءا طعام عشرة مسكين اوكسويتهم اويتحترر وفبة فان عين واحدًا منها بالملف الوبالقلب لخ يتعين عندالله ما لم بؤودًا، فاذا أذى صارمتعينا وأن ادّى غيرها عينه أو لا يكون مؤدّ ياكما المعين أن مبطع عشرة مساكن لم بدالم. ان تحرّر رفية فهذا البخريجون إداء وهذا بناء على ن الواسمب في لواسمب المخيّر المعور كا هومقتضى كلية او رزونور رفيرتاتها مرابعة عافالمسيد والمعارهوالذي استوعبالوقّت ولا يفعنوعنه فطول بطوله و يقصر بقصره فان الصوم بطول بطواله المرادة و يقصر بقصره فان الصوم بطول يطول النها دويقه ريضمره فيكون مهاراً وهوسب لوجوج أيضاً وقد اخلففه فنهل الشهركم سبلصنوع وقبل لايا فمنظ معتم الدهام المعجمة المهم المعهم مهاراً وهوسب لوجوج أيضاً وقد اخلففه فنهل الشهركم سبلصنوع وقبل لايا فمنظ وفي الليالي تم قبل لجزء الاولين الشهر سبب لوجوب صوفر تمام الشهر وقبل ول كروه سبب لصومه على مدة Salar ڵڷؙۜ؆ٙڵ؈ ؋۫ۮٵڋؠڔ۩ڿۼٷڗڛٷڿڛٷٵ ؞؞؞؞؞ڰٷڎڹٷۼٷ۩ٵڮۅۄ مَنْ اللَّمَالِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَوْدُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الدورة اللياكي المنام فليمتم فينكود المنام عاة الأبراء تورالآنؤار

قوله وفالتغلى في صورالنظل المسافى عن البحضية رح روايتان وروايتر الحسن بقع عانوى وفروايتر ابن ساعة عن رُمُّ مُناق وهذا الاختلاف مبتى على دليلين لا يحضيفة رح أيقلاعنه فالديل الاول الديمة الديما الله تعالى العظر المعظر كان رمضان في حده كشعيان وفي شعبان وفي شعبان وفي شعبان ومضان في المنظم المنطق ال

النذوالمطلق في هذا المتنى وإغايفًا لعبر في بعض بحكامه وهوا شتراط نية التعيين وعدم احتمال الفوات ولهذا قيده به والظاهر الانتذار المعين شريك لرمضان في تعضا في هذه الاتام وأن قالوابان النذو سبب للوجوب واكما صل أن النذو المعين مشريك لرمضان في بعض الاستكام ولقضاء ومضان في بعض آخر فكالمروث باليهما شئت لودالا فام بعض المروث باليهما شئت لودالا فام

و هوعرم کونالوقت فی نونسرسسا للوجوب

هذا بان لاشكاله بوجراخ وهواذا ليج يجب عندابي يوسف مُفَيّيَقا لان ادرال العام التأني مشكوك فضارا النفاد الموجرة وهواذا ليج يجب عندابي يوسف مُفَيّيقا لان ادرال العام التأني مشكوك فصادا شهرا من العام الموجدة المرابع من كل عام صالح للاداء فا شبه وقت الصلاة ابن ملك النفام هذه المحدد الفضاء المرابع من كل عام صالح للاداء فا شبه وقت الصلاة النفل من النفل من النفل من النفل من النفل من النفل من النفل المناه النفل من النفل من النفل المناه الم

اذالفاهم الأخراج عطاق المنية بان يعتول نويت المج يقع عز الفرض وعليه فرض حج اله يدل على المرابع المرابع المحرسة المج يقع عز الفرض وعليه فرض حج المترافوات وهي المجاد الموقع المترافق ال

مَنْ المُفسّرون اذّ الخطاب اتّنا المالمؤمنين فالمراد بالاحر بالإيمان النّيات عليه وآمّا الحالمنا فعين فالمرادب مواطأة القلب باللّسان وامّا الح ومنحاهل الكتّاب فالمرادب احداث الإيمان بالفرّان وصاحبه صحابا تدعليه وسمّ



بإداء ما يحتمل الستقوط من السادات وانتريقتفى ميت فتيكما لعينه وذلاع نؤيمان وضعا دليل هوله نقع على لذي اه وحاصله يبطل

بأن ألكفا رليسوا باهل لاداء العيادات لان بهاسبب لاستحقاق لتواب وهرليسؤ ماهل المتوّات لان نُوب الجنّة وا دالم كونواا هلا للثواب لايتنا طبوز بادانها لان الخطاب العل متحان النهىكا لامر في كونه من الخاص لامر لفظ وضر لعني معلوم وهوا التقريم أتحما صدق عليه النهجن الصيغ كلاتسرب وامتاله يزمزاغا صَهُسميٰ لَهٰي لِالفَظِ النَّبَي فَرْكِلانهار فإن المتبي يقتضي صفة القيم المهرعه بمعيى ن ذالع الفعل لمنه عنه فيتم ويفسل الاثروتعلق لنهى ببتن فبحرفا بدر مقالقهى فالشفى ككونه يبد فكانه قالهذا الشي شبيع فلاتك ملوا وليسان النَّبِي يَشِبُّ القِبِحِ وَيُوجِ.. فِلْدُالْمُ يَقِلُ الْمُص وانهريثبت فرالافار هو مایکون مشروع باصدردون وصفه تَحَرُّكُوا هُمَ المُهَا شَرَةً وَافَادَةَ المَلَكُ مالقبض ركماوي الكمثابة للانواع الاربعة علىترتيب للفوا لنشه فالكفرمنالا قتع لعبنه وصما لانروض لمنى هوفيع واصروضهم والعقلةما يحرمه لولم يرد عليمالشرع لان قيم كفران النعم مركوذ في العقول السليمة مرالانار وَبَيعِ الْمِي مِثَالِ لِمَا فَبِي لَهِ مِنْهِ شَرِيًّا لِانَّ الْبِيعِ لِمِ يُوضِعُ فِي اللَّهِ لِمُعني هوفِيمِ عقد والمااللَّهِ لإجلان الشرع فترالمن بمباد لةعال بمال و

۲.

ا ذالتهي يقتضي القيم في النه عنه فقيير أناكا ونيت فقضاء ويقت إيمها دايضا فلابد الاساء

الأمرين فلا يقفق القتم على مسطلة المفتضى

الم من الامري فلا يعمل من من التبع بميث بلك المرود المرود المواللة على فان نماية التبع بميث بلك المرود المرود المراللة وع هبيم جدًا فرالاقاد

ا كناص لانه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو عن الرب و المعروف و المجهول عنيا سواء كان عليا المهم المهم المنافع المنافع المنافع ولا المنافع ال

وقيرهو طلبكف عزفعل استعلاء وقيل هو تزليا الفعل

عَ لَ اللّه تعالَى و يَهْى عَلَ الْفَحِيثَاء والمُنكِو الْبِخي كَا اللّه لا يأمرا للخصيد بقوله تعالَىات الله يأمرا الإحن الم من الله تعالى و ينهى عن الفحيشاء والمبخى كا الله لا يأمرا للإلحسن بقوله تعالىات الله يأمرا المحدد والإحن الم Zeniegie wie zen er le ega الحالاة لمن حيفانه وضع للبقيع المعنى بقطع النظرعن ورود الشرع والنافين ميفات الشرع ورد بهذا والافاكعة ليتبونه

فوكه والبيع وة تالندا مفان المنيضد لاجل ترائي السعالي بمعمر وهامر مجاو دلاسع قامل للانفتكا لاعنا لبيع باذ سايعا في العلوقة الهيد الى لجمعة فلم يوحد التراء فيه لان ألبيع مبادلة مال بمال على سيل التراخي في وجد مع الشحى وقد يوسد الترك بدون البيم مالك

قُوله والنهى اعالمطلف كالم عن الفرينة الدالة على المنها في المنها لعين المنطلق لا التهالم القرية يقع على القصية العربية سواء كان نهياع الافعالي مسته اوعن الافعال الشرعية E REGAR

والمراد با لا تعالى كسيّة ما يكون معاينها المعلومة في الشرع ما فية عليها في الانتخير بالشرع كالفيل والرغا و ستب الخمر عليه المنه من المنه على الشرع ما في المنه ا

فعل حستى لقيام الدّليل فانه قال لله تمالى سيشلونك عن المحيض قل همواذي فأعتز لوا المنساء في المحيض لايتم فهذا يدل على نالنهى عزالوطئ حالا كحيض للمجاور وهوا لانذى حتى لوقريها ووجد العلوق شبت المنسب تفاقا فرآلاقار

كُلُّصُومُ والصّلامُ والسِيعِ والمتحارة وإنكان لجا وجود حيني ابضا فان الايجاب والقبول مثلا موجود النحيّا ومع هذا الوجود المتى له وجود شرع فأن الشرع بأن الإنجاب والفتول الموجودين حسّا برسبطان ارساطا - فتيا فيحسر معنى شرع كلي المناف الشرع من المربع منى المربع من المربع منى المربع من المربع من المربع منى المربع منى المربع منى المربع منى المربع منى المربع من المربع من

قوله وعن الشّرَعية لله اي قيم على لقسم الذي قب لمعني في وصف يسنى يبقى المنه عند بعد النهى مشروعا با صله دو ن وصف الاا ذا د ل الدليل على كونه قبيحا لعينه فلا يكون مشروعا كالنهى عن بيع المُصَالِمِين والله قيم وصلاة المحدث فانها افعا ل شرعيّة المركز مي المركز المركز المركز والمركز والمركز والمركز المركز والمركز للبست الملفوحة وهوعا فيطن المتمان فبست لعينها دؤآ لاثوار

و كرا النه عزا لا فعال الشرعيه يقتضى لعبره وصفاكان هذه الامور المذكورة مشروع باعتبار الاصل ولا المورد المنه و المنهور المنه والمنه و المنهور المنهور

العقد وفيد نفع لاجدالمتعافدين وللعقود عليه الذي هواهل لاستحقاق وألبيع بالمخبر ونحوه كالإلان مشروع ماعتبارذانه

و اتما الفساد واعتبار الشرط الزائد فيكون مفيد الملاح بعد في السترى المبيع في المنظم الزائد فيكون مفيد الملاح بعد في المنظم الزائد فيكون مفيد الملاح بعد في المنظم الزائد فيكون مفيد الملاح بعد في المنظم المن

وعندناكا ثبت بالتكاح تنب والزناء مفضل الواد والعيم من القبلة واللسن والنظر الحالفي الداخل بنهوة وذلك لان دواى الزناء مفضية الالزناء مفضل الواد والولاد هوالاضل في المستحقاق الحرجات المحتمدة والمراب الولاد الولاد الولاد الولاد الولاد المراب والمحتمدة والمحتم

To Milk Callogy

27

قوله و لهذا كان الربوا وسائز البيوع القاسدة و صوم يو ما الترالج آى لا جائن النبى بخرالا فعال الشرعة يقت في التم و مفاكان كان هذه الامورا لذكورة مشروعة باعتباد الاصل و و أله و هو معاوضة عال بالفرخ بن المتحق بعد المعاوضة لاحد المهاجين وهذا مشروع باعتبار أا مدالة عوالعوضات واغالف و في الإمالة للشروطين المستحق المرابع بالمرابع الفساء في الإمالة الشروطين المستحق المرابع بالمرابع المستحق المرابع المرابع المرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع من المرابع المرابع بالمرابع المرابع المربع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

الذي هو الاعراض عن الضياف أفيعاق النهى في كان الى بالموصف لا بالاصل بزراً لا يأور الذي هو الاعراض بزراً لا يأو المرافق المرا

قراد هواهرا الاستخفاق اي من اهران ينب است خزاله ويقم معالك مورم الاستخفاق اي من اهران ينب است خزاله المرابع ا

قوله لا تثبت حرمة المصاهرة بالزناء أه وعندنا كما قبت بالتكاح تثبت بالزنا و دواعيه مزالقبلة والملس و النظر الى الفرج الداخل بشهوة و ذلك لان دواعي لزناء مفضية الى لزناء والزناء مفض الى الولد والولده والالمل فلسخما قائم مات المحجمة و بنها الماسخة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة و بنها الماسخة المحتمدة المحتمدة و المحتمدة و

الماء لامن حيث نفسه فرالانوار المستقطة المراهدة القاميمة نفسه فرالانوار السبه المعضرة المراهدة القاميمة نفسه فرالانوار المسته المعضرة المراهدة القاميمة الموطورة المستماع المراهدة الموطورة الم

Low of the solid s المراح ا على المعلى المع ب المقضى و هوالنهى ولهذا كاثالو ولوسائر السوع المعادلة المنادر المائد المنافع المنافعة الموادات المنافعة المنا المرافق المرا المعادية الم مرم مرم المن واللافيع وتكاع الماك الذي هوالاعراض عن المنيا فرهدا بالتظرالي لمت من الا فعال النفي عند مم ان هو المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والموالية والمو للرتصال بيزالنهى والفيصورة لوجود حرف النفى فيهما ومعنى لان الاعدام منطور فيهما ور أنكانا ققناء النحالعدم من قبل العبد الاخبا واقتضاء النغالعدم مزالاصل فاكتزار فال الهي ملافي فيضرف إلى الفيراكامل وهوالمتبع المينة فان المبح لغير ، الوصفي فيرمن وجه دون المحالية والإضالا فعالا والإضالا لمنزعية وجه فالايكون كاملا دَلْيُل فَان للشَّافعي باعتبار نربت حكام النهي فانمن كام الني كون النهيمة معصة وغير مشروعة كاازالاول دليلماعتاد تقدم مقتمى (لنهوهوالقتم فلا يجتم كونرمنها عنرمع كونرمش وعاقلنا لاتنافيبن القبم والمشروعية لنفاير المهتزايلا ووصفافا نرمشروع باصدومنوع بوصد انالا ولمنافاللاشت ومنالم لابينها مزالقتاد 

وذلك لان الغصب حرام ومعهدة فلا يكون سب الامرمشروع هوالملك إذا هلك المعضوب وقضى عليه والممان وذلك لان الغصب وقضى عليه والمعان وذلك لان الغصب المنصب المناصد وعندنا يلك انتاوس النصب المنصب المناصد وعندنا يلك انتاوس النصب المناصد وغذا المناصد المناوس المناصد المناصد المناصد المناصد المناصد المناصد وهوا الاصلام الضمان وذلك الا يحوذ فلما الملك المناطق المين علك الغاصب المناصد المناصد والمناصد وها المناصد وها المناطق المناصد وها المناصد وها المناطق المناطق

أي لو ماع الغاصب المفصوب شم صن المالك تفذ سيعد الماضي لأن اللك النافض تكفي

ما تقصب ليس سبيًا لملك الغاصب المغضو بالتشب له هو وجود الضمان وهذا ليس بمنى عند بلم المورم والما الغصب فلكوش سبيا لوجوب المضمان يكون سب لدايضا لكو سبييته بالعرض فلا اعتداد لهذا السبيية هم الآهاد عنية

وتذلك لان سفر المعصة وهوسفرا لأبوق أ وقاطع المطريق والباغ معصية وجرام فلا الكيون سيبالمشروع وهوالرخصة في افيها الله وقصرالصدوة وعند ما تجما لرخصة المطيع . والعاص جميعا لان الشهر ليس قيما فيندسه المطيع . حل التبييم هو المعميلة مجاور له منفل عنه ألم في المنافعة . فيصد سبا للرخصة المالمخورة وعد الموتية و المنافعة .

قُوله افراد كخوج به خاص المهين كوند لا نه لا يتناول الآفرد كواحداً واسعاء الاعداد ايضاً كعشرة فانها لا تدنا و ل افراد الإجاء لان افراد الشي ما يصدق الشيء على كل وأحد منها واحد العشرة لا ديميد ق على طاحد ضها اندجشرة الزيميد وعلى التي تملك

عُرَيَّةُ وَاد بِحَذَا عَمِهَاتُ تَصَغِيرِهَا عُرِيْنَةُ وَاد بِحَذَا عَمِهَا لَهُ يَنِوْنَ وَهُومَادُويِ الْشَقِينَ الْفَرْنِيَةُ الْفَرْنِينَةُ الْفَرْنِينَ وَهُومَادُويِ الْشَقِينَ الْفَرَانِينَ الْفَرْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْفَرْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِين

ولا يقيد الغصب الملك والإنفر سف المعصبة سيالان عطف والمنافرة المنافرة المنا

المعالمة ال

تأبيد لمقدمة مفهومة مما على وهران المام مساو للخاص بمسئلة فقينة وهرا نه اذا و صواحد بخاتم الأنسان شم اوصى بكلام مفصول بعده بفض ذلك لخاتم بعيند لانسان اخره يحون الحلقة الموص لما لاق ل اصدواله مترتاكا بن الان الخاتم بعند لانسان اخره يحون الحلقة والفص كليما والفص خاص بمداوله فت ما فاذا ذكر الخاص بعد الحام بكلام مفصول وقع التمارض بنهما في حق الفص فيكون الفص للوص لهما جميعا تسوية المام مع المخاص فد نزون والراح المراح المرا

عد الفريع آخر على كفالعام قطعيا صورة المسئلة من ترك السهية عامدا حالاذ بح لا يتراكله عندنا ويعزعند الشافعي هو يقول هذا مخصوص من فق له تعالى ما لم يذكر اسم الله عليه بخرا لواحد وهو ما روى انه عليه الشادم ق اللسل بذبح على اسم الله تعالى سمى اولم يستم و القياس على الناسي فان من نسى الشما الله تعالى حالة الذبح يحل اكله (جماعا فيميّل في العامد كذلك قلتا لا يعمّل كله لا نهم نهي عنه والتهي فيقتى الشما الله تعالى حالة الذبح يحل اكله (جماعا فيميّل في العامد كذلك قلتا لا يعمّل كله لا نهم نهي عنه والتهي في العام المقام من القالي المناب والفلات التحريم وكلة ما عامد قطعيّة في مفهومها فلا يجوز تقصيصها بخبرا لواحد والقياس فانيان في الفياس الفانيان والفلات لا يقاوم المقطع ومنّا ثبت اذ العام فطعيّ والخبرا لواحد والقياس فانيا ذفاد يجوز تقصيص لعام بواحد منها

نعكيل لقوله لا يميوز لان هذين العامين ليسا بخصوصين اولاكا زعمة حتى يختر ناسيا بالنياس وخولولوحد لان الناسي ليس بداخل في قوله تعالى مهالم يذكر اسم الله اصلا ا ذهو في معني لذاكر حكا فليختر و فرالا الله الناسي ليس بداخل في وكذا الذي عليه قصاص في الطرف لم يختص من الامن امن الذات والاطراف كانها ليست من الذات بل من المال وكذا القائل بعد الدخول فيه اذمه في له ومن دخله كان امنامن دخله بعد عاص الرمياح الدم بردة او ذيا او قصاص لا انه با شرهذه الامور بودا لدنول فهو خارج عن مضمون الكير لانه خصوص هنها نود الانوار

مع ما المان المحقول المعقول الم " Slaptoning Ster, التخصيص والاصطلاح هو قصر لعام على بعض مستم التر بكلام مستقل موسول فالتالم يكن كلاها بأن كان عقلا و صا اوعادة اوتيحوه لم يكن تخصيصا اصطلاحا ولم يصرُّظتنيا أمَّا العقافكقولنا خا لوَّكُلُّكُ فا درعام والعقل ما كم بإن المراد من كل ينيِّ ماسوى الله نعالى وقِيل إذا لمرادِ من الشَّيُّ في قوله منا لي خالق كلُّ عني الجناوق بقرنية اضافة الدّالق الميه فلا بننا وله فكيف يكون مخصوصًا ؛ لحقل و هزهذا القبيل خروج المثنيا والجانين منا لاحكام التكليفية. يبني هذا مزيسل الخضيص ما تمقل كقوار تعالى ولله علا تتاس ج البيت من استطاع اليه مسيلا فإنّ الصبي والمحتون والخلاف الفتر في الناس والمت اخرجهما العقل لم ما لحقل بامتناع تكليف مع لايفهم الخطاب الفقاب الفقائد فنح في السائمة على التساري المعلى المسلط والمائد هي عيوان تمشو الرعي في التراليا اخرجهما العقالية مالحقل ما متناع أخليف مرالا يفهم الخطاب رزفي النا وكذَّاآنَ لم يَكِن مَسْتَقار بلِكان بغَّآيَةَ او شَّرطِا واستشنَّاءٌ وسيجئ تفصيلها كَدَاانُهُ بَكِن موصْلُو بلكا متراخيا لايسمّر الحائية على على جمالة المعادد فنر تخوانت طالخ الأدخرة المحكّدوى في فاطرة أحتى على بيكر و ميراته بعري و على معرف المحتلفة والقائل و مسلم الله في و لا و كرد م مع الا الكافو والقائل خدا على بعض المتعادر المعرفة منه فلم ينكوا حدا حتما بسها من المتعادر وعد لا الوجر من المتعادر وعد لا المتعادر والمتعادر وعد لا المتعادر وعد لا الوجر من المتعادر وعد لا المتعادر وعد لا الوجر و من المتعادر و المتعاد تضيصا بل فسيغا مزدافار بمنجع بصابل م من فق المقيم الرادة البحرة والمرادة البحرة والمرادة البحرة والمرادة البحرة والمرادة البحرة والمرادة المرادة ا فيحرهانها اليالاحتياج بقوله عليه المشلام نحرمعا شرالانسا الانوَتَاتُ ما تركنا صدقة ولولم بكن العام المخصور عبد لما عدل بلكان لدان يعول ماذكرته عام مخمبوص لاسط للاحتياج ابنماك وساندات د لبل التصيم وهوقوله تعالى و عرم الركوا يشد الاستثناء من جمة لكم لان كلامهم البيان الالحصور والمستنى المردخل قت المكم من البيان المنافق والمستنى المردخل قت المحكم من المناف المعلم المردخل قت المحكم من المناف المعلم المناف المعلم المناف المعلم المناف المعلم المناف المنافق منافع المنافق منافع المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة على المنافقة

مى سيرونون معنون المرائم بين العام تقلعيا بعد كموق المخصور كاكان كا اقتصر عليه اهوالمذ هيأت أنى فقدنا اذا كان دليل المفهور بمعلوما فرعاية مشيرا لاستذناء تقتصني ن يقيل لعام قطعيا علماله

لان المستثنى اذاكان معدوماكا فالمستنفى منه في الافراد المرافقة على عالم ورعاية شهد المناسخ تقتنى في الاختياج بالعام اصلا من المستثنى وكل منتقل وكل منتقل المنطق والمرافقة والمنتقب المنتقل المنتقل والمنتقل المنتقل والمناقب المنتقل فلابددى كم عذيح بالتعليل وكم بقى فيصير بجهولا وجها لمة توتر فيجها لترا العام فلرعاية الغبه بنجسنا العام بزبين وفلنا لايبقي لان المام برا المفسيد كان معمد لا بم ومعرا لمفسيم و مع الفلا في عوام فلا يستمد بالفلا

قطعيا وتمن يهم التسك وإذاكان وليراكف وصجهولا فينعكم العادم بعني ورعاية شبرا لاستناء تقتني لالايعع الممثل بالعاما صلالانجها لة المستشنى دؤئرٌ فيجها لة المستنتى مند والجهول لايفيد شيئا ورعاية شبه الناسخ نفقف ان ببق إلمام قطعتا لانّ الناسخ الجهول يسقط بنفسه فلرعابيرًا لشبهاين بحدثا المام ههنا إيضا بين بين و قلناً لا يبقى والمناسخ يكون باعتباد المعارضة والجهول الايفيد مكا فكيف كون معاوض

قطعياً ولكن بعص التمسك به لما مرفنًا العام قِلَا لِقَصْهِمَ عَلَا الْمُصَلَّمَ كُود كان معمولابه وبعد المتمسيمن وقع الشك فاستوطم قد يستقط بالمشك والماية بالاستثناء

قوله بجلاف الاستثناء هذا هوالمذها لثالث

المنا ح فهؤلاء هدَ افرطوا في -قالعام ما بعثّا مُرقطعيّا كاكيان وشبّهو ، مالنّا سيخ من حيث استقلال الصّيعةُ فا زكان دليل الخصوص معلوما فظاهران المناسخ المعلوم لأيؤ قرفي تغييرها بقيمن لافرأته الغير المنسوحة فكاالحصتص العلوم لايغير العام عنالمقطعيّة فالباق فيبقى فطعيًا في آلبا في كاكاذ والذكال جُهُولا فالناسخ الجهول بسقط بنفسه والأنؤ نُرجهالنه في تغييرما فلدلان الجهول لايصلح دلية فلايصلع معا وضا الدليل فلا يصلح ناسخا فكذا الخضيص الجهول يسقط بنفسه فيبتى المام فطحيا كاكاذ واغالابتعدى جهالة المخفتص الحصدراككلام لانالحمق كلام مستقل بخلاف الاستثناء فالمرعير مستقل باهو كوصف فالم بصدر أنكلام لايفيد شيئا بدون صدر الكلاء فهذا يتعدى جهالته الحصد دالكلام فرالاتهاد وفردالانواد



فتولد كرجال مثال للعام صيغة ومعنى وكذا نشاء وان لم يكن من لفظه مفرج قولد وقوممنال للعام بمعاه وصيعته مفرد ولهذا بيثني وبجبع باديقال قوماذ اذا قات في الشّرط من زارني فله دره فكلّ من زاره يستبتر العطاء وإذا فلت في لاستفهاء من هذه الدَّار فيقا ل زيد وبكروخالد وأنفة من فيها الأخرهم وأنا كافي ذوات ما لايعقل فاذا فالمراشآء من عبيدى قَلْتُ فَالْكُنْرِاكُمْ لَمُ مَنْزَارِهِ لَا وَهُا بَسِيْتِينَ كُلُّ مِنْ زَارِهِ الْعَطْبِيةُ مِاءِهِ أى كأوضع ما لان ايستعل فييكض واضعا كخبركااذا قنت زرت و العتق فهوحر فشاؤاعتقواجيعا وإيقال لامته اكدمني وكريدوا خلابعيث فان المخبو المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة اذا قصد باختياره نشيتًا بعينه كأنا خاصين و لولم نقصدبه سنيناً الابعينم ان كانما في بطنك غلامًا فانت حرّة فولدت غلامًا. كافا عامين فالغضيص والتعيم بجسد ارادة المتكلم ركاوى مفتول ما زيد فيقال فيجوابع أكتريم او العالم وقال الله تعالى فانكحوا ماطاب الم العلية الكركابة ماكما يم عن النساء وهن وانكانت ذوات المعتول الآالة اربد ههذا الوصف الاالذات

redicate ly ریمین شا<sup>د</sup>

قَوْلَهُ لِهَا فَا لَا مِنْ شَاءَالَجُ تَقْرَبِعِ لَكُونَ كُلَيْمُ مَنْ عَامَةً وَذُلِكَ لِانَّ مَعْنَاهَ كل من شاء العنق من بن عبيدى فهو يعرُّوكُلة من في نفسها عامة ووصفت بصفة عامة وهي المشية وبن يحمل البيان مان شاء الكلا بدُّان يستعوّا جميعًا علابهوم كلية مَنْ بَعْدُ في ما أذًا قال من شئت مِنْ عبيدي عنقَه فَأَعْتِنْهُ بإسْنَا د المشية الحالمين إطب فان له حينبذ أن يستق الا وأحلأعندا وحفيفة لان كلبتر من العموم وهِن للتبعيض فلر بيستقيم العليهما الآاذا بفتي واحدا منهم غيرمعتق وكذا المشير صفة عاصم الناطب وأعمران استعال كلة من في السبعيض هوالشايع حيث كان مي ودها دُالباض فيحل مِنْ عليه مالم بوجد قرينة صاد فرتنه ترييخ كون مِنْ للبيان و في سالة المتن هذه ألفرينة موجودة وهايضا فر المشير الحماهومن الفاظ العموم فياكد لعيوم في كلم مِنْ على البيان و تر الدالمتعيض وفرالاقار اودالانواد

ص عامة لان المعنى حنيشذان كان جيم ما في طنك غلامًا فانت حرة ولم يكن كذلك بلكا ف بعضرها في بطنها غلاما وبعضه جادية فام بوجد النقرط لايقال فهيئذ ينبخ اذبيب قرائد جيع ما ميسرون العران في المسلوة علا بفوا تمالى فا قرؤا من القرأن لانا نقول بناء الامرعل التيسير ذك على قالم الدما تيسر بصفة الدفواد لامزعند الاجتماع بنقلب متعشرا

بتأهااى ومن بناها مجازا واليداشارصاحبالصهيل بقوله ومافى الغالب لما لايعقل والغلبة علافرالمفيقة وكذا من بجيئ بمعنى هاكافى فوله تعالى فهنهم من بيشي على طينه

والمعرط يتعرض لدلقلته واعناده الفنم اليتد

لا على سيال الاجتماع كا بكون في لفظ الجميع فلوقال كلّ امراة لى تدخل الدّار في طالق ولد نسوة ادبعة فدخلت واحدة منهن الدّ ارطنقت ولا ينتظر و فوع الطلاق مدغيره فهذا يستى عموم الافراد عيها الم ونع لى الماقيات والافراد بكسر المحرة مصدر من الأفعال فعني كلاه المصران كلم كلّ لاحاطة الافراد اذا دخلت على المنكر والاحاطة الاجزاءاذا دخلت على المعرّف وكاذلك على سيل الإواد

وذ لك لائهًا في اصلوصهما للماهية اولفرد واحد غيرمعتين على خلاف القولين فادًا دخل عليها النفي فتم اذ نفل لما هيّر ا والفرد الغير المعيّن لا بكون الآبانشفاء جميع الافراد فلز العسموم فان تضمّن معنى بن الاستغراقية كان نصافيه والككان ظاهرا فيه ومحتهلا للحضوص فرالانوار

وعه ط فان دخل عشرة معافى صورة (بمبيع بكون الكلمشتركا في ذلك النفل الموعود علا بحقيقاً ه وان دخلوافرادى يستيق النفال الاق ل خاصة علا بمهازه وهوان يجيل بمعنى كل بستيق النفال الاق ل خاصة علا بمهازه وهوان يجيل بمعنى كل

the state of the s

والمهود بكون قارة على سبيل الوجوب و ذلك اذا دخل النفي عليها وتَضَمَّنَ مِنْ الاستغراقية تحولاً دُجْنَ في الماد فا ترلنه في انجنس و قارة على سبيل الجواز و ذلك اذالم بتضمّن من الاستغرافيه ويكون لنفي واحد من الجنس وهذا القسم قارة بعم كقوله تعالى الابيع والاخلة فين فرأ بالرقاع فانتهام و قارة الايعة كا في قولك ما دأيت رجلا بلد جلين والذيل عليه الأجماع على ان كلم الااله الاالله كلم المقوعيد وانما صع ذلك وتراسيم الماتية المنافقة

رجلابل دجلين والذيل عليه الأجماع على كان كان المه الآه الله كلم المقوحيد وانما صح ذلا يون المدر المرابع المرابع الكرم النفية المنطقة المرابع المرابع وقوق قوله تعالى قلم فا از المكتاب الذي جاء برموسى دد الما قالت المهود (ذقالوا ما فنوركين الكلم المنفرة الفي كان المبادات منابع المنابع المنفرة على وتقد من تدجيا المرابع المرابع المنفرة منابع المنابع المنفرة على المنفرة على المنفرة منابع المنفرة على المنفرة على المنفرة على المنفرة المنفرة

ا فرّ لا الله على بستر من شنئ ولولم يكن هذا اكتلام مفيه اللعموم و المستلب المحلى كما كما ن الايجاب تجزئ و ذاعبه الان السلب الجرئيل لاينا فضل لايجاب الجرئي ابت ملك الله يمثر وفولم من شخى المونون المحلى المحافظة المراقع المتراقع المتراقع

The state of the s Visign Color Art of the state o المعادة المعا وان دخلت على لمعرف اوجبت عوم اجزآ ترحق فرقو آ عبصرق لاذلان بيع افراده مكول بين قولمم كارمّان مأكول وكلّالرّمان ماكول بالصدق بين قولمم كارمّان مأكول وكلّالرّمان ماكول بالصدق مان يفول كلمان قيم المالة فعلم المالة فعلم المراة فعلم لاذكام كالازم الاضافة والفعللاليقع زب فاذاوصات بماأو حبت عموم الاضاك. المحكم الحكامة ما بالضرورة لان الاضعال لإنفاق عزالاسماء بي در مه فردم المالمدرية لعمال مول مضافا ليه فياخل المدريمي الوقت هما مضافا اليه ويكون المهدريمي الوقت هما وبثبت عمومالاسماء فيه ضبياكم والافعال في كلّه وفع مني التروج واوسد دوج آخر قِالاهار Valiage Kille lidd birty valest لآة عوم المزقع لايكون الابهوالشاء فيعنث بكل تزويج سواء تزويم امرأة مرادا اوتزقج امرأة بعداملة توريزنا من من المعلى ال مراد مرسم مراد والمعدول والمراد المراد المر كذا فدخلعة ما ما ما معموم مها و ما معموم مها معموم ما معموم معموم ما م رفعا العمل ولا المحلف المن المحلف المن العمل المن العمل المحلف ا يبطرآلنفك لأن الإولاسم لفرد سابق فلأاؤن بن سقط والم الموافق والمدين الماسية عموهرمن وتعين احتمال المضموح هملا للمتماع الملكم موهرس ورحين احمال الحصوص حمده المحمل عالى من فل معرف المحمل عالى من فل معرف المحمل عالى من المحمل ا وهومن فار يحتمل العوم والخضوص نود'لانوار

تستل بقوله تعالى إغاقولنا اشئ اذااردناه فان الشئ مثبت شاس بخيم الاشباء تشمول فارة الله تعالى جميعها جوابراناعًا فى وَرَّةُ الَّتَنِي وَالْرِيْبَاتِ مَعْنَاهُ لِيسِ قُولِنَالشِّيُّ اذْ الرَّدْنَا لِيجَادِهُ الاقولناكن فعلى هذاالتا ويل بوجدا لنكرة فيسياق التفي فتعم قال علما ؤنا إذا ولوكان معنى بكيمين المار خرفعااد احلفة اروح نساء يدون الدم فين

فأولدان بتكلم بجميع رجالا ككوفتر واو فالب الآرجلابدون الصفة فلمان يتكلم وإحداسو كان من الكوفة اوغيرها حتى لونكلم بالنايذ يحنث الرتاملك

مثال أاد لعموم النكرة وهوخطا بالامرأنيم نهان قولديومًا نكرة موضوعة ليومرواحد فلولم يصفه بعولها قرتبكا فيدككان موليا بعد وباديوم واحدلان هذاا ملاء موتد ولسر موقا ماربعة التنهرجي شقص الاشهر الادبغ بيوم ولما وصفر بقولة افريحما فيدلم يكن مو ليا البالان كل يوم يقرّبهما فيديكون مستثنا من اليين لهذه العنفة العامة فالايحن براى بالعربان كابوم فان قلتما الفائدة فهذا ليين عقل الفائدة فإشالهذه الايمان الماالقا المايدة في ما المعاطب والقاء الغرف الد فالذلايكون مولياً لان المستثني يُورُمُ في فيدالقربان فيكنة القرمان فيكاتوم ولوقال الأيوما بدون المنفة

مصير مولياً بعدا لفريان مع واحدة بدر غروب الشيس من ذالن اليوم بخراج. المناف به بخراج المراجعة المر

والإيلاء فجاللفة البمان وسترعا لله ترك والا الزوجة باساوبالطلاقاف العتاق وغبرها مطلقاا وموقتا بوقت وافله اليرة اربعة اشهر والامة غهران ولامد الزكثر ولاايد ولوطف على تراد القربان اقامن ذلك وحكم وقوع طلقة بائنة ان بر فلم يطأ والكفارة اى الكلف الله والجزاء اى فالكلف

بغيرالله وهوالمعلق انحنث بالقرمان قرآلاق



ينهم اجمعوا على الالفاظ ثدر ثر القيام احاد ومشى وجمع وكل واحد صيغة على حدة مثل رجل و رجلان ورجال و وجال و هو فعل وها فعلا وهم قعلوا فلا يجوز جعل شئ منها لغيره واستمالها فيه على وجه الحقيقة وقال بعضرا صحاب المشأ فعى و مالك اقل الجمع اشتان لعقوله رضالي هذا خصمان اختصموا جواب ان يقال المراد طائفتان خصمان والخصم يطلق على الواحد والمثنى وللمح كا لصنف على أم ترجوابه التمان على المراد على

والبواب الصناائر محمول على السافرة لبعد قوّة الاسلام فانه عليه السيلام نهى ولاعن مسافرة الواحدوالاثنين المنعف الاسلام خشية عليه الكفار عليهم فقال الواحد شيطان المنات المنطانان والثلاث كلباعام كأفية ثم لما قوى الاسلام المسلام فافوقها جاءة كأفية ثم لما قوى الاسلام المسلام فافوقها جاءة على عليه السلام الاسلام المسلام فافوقها جاءة

هذا جواب عن تشكهم بهذا الحديث لان البندين المتلذين كا البنات فيت هذا للكم بعوله تعالى فان كانتا اثنتين فلها الثلثا وثبت بدلالة ووله تعالى فان كانتا اثنتين فلها الثلثا وثبت بدلالة ووله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين الاية اذ ليسها فوق الاختين اكثر من الثلثان فعرفنا اللاختين من المدخين من المنافذ بهذا المنافذ بها وابتها قرابة بجاورة يكون المبنتين المثلث معان قرابتها قرابة جزئتية كان اولى ويهم المنافذ والمناكان الاستدلال في حقالا تحوات بدلالة

من مندلال هو الاختان بدلالة في البالميراث للاثنين حكم الجهاعة استهدا قاوجها لكن في البالميراث للاثنين حكم الجهاعة استهدا قاوجها لكن لا المناف في المناف المناف والمناف في المناف المناف في المناف المناف في ا

فان فى باب الميراث للاثنين حكم الجماعة استحقاقا وجبافان البثتين والاختين الثلثين كاللبنات والاختان الثلثين كاللبنات والاخوان الاحوان الاحران الشلف المالسدس كالاخوة المثلاثة والموصية اختالميرات في كونهما استخلافا بعد الموت و تنبع الميراث بقيعية المنفل العرض فان اوصى لموالى فلان وله مولان اولاخوة زيد استخلافا بعد الموار استحقان الكل نورا لا نوار

أَى ذاكان المقدى أنبن بتقدم هما الامام كا يتقدّم على الثلاثة لان الامام محسوب في الجماعة في تعقق الثلاثة المحافظة المناد المام كا يتقدّم الذاكان المقدّى ثلاثة في المناد المحامة في المناد المحامة في المناد المحدّة في المناد المحدّة في المناد المحدّة في المناد المحدد في المناد المحدد المحد





فلايميوزا وادة معنيب معا وقال الشافي 2 يموزان برادم المنيان معافى قولدنعالى الله وملائكتر بمبلون طالبتي فالمتلاة مالله مديووركو للا تحكر استغفار و قدار يدا بلفظ و احدو هو وقد الريصلون و يحن نقول سيقت الايم البغذاء الوافيز و من المدود للمدير المنظر و احدو هو وقد الريم المنظر و المنظم المنظر و وغري عوالنزاع انه هل يجوذ ان يراد بلفظ واحد في ذها ن واحد كل من المدين وإن يكونه مرادا ومناطا الميكرام المرادانيين النبية كونسر المعنى المنظم المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة المنطق والماز وهو بأطل وعنيه بموز ذلا بشرط الالايكون بينها مضادة فاذاكان بينها مضادة كالحيض والظير لايجون الإجاع وكذالا بمرزار أنتني ألجي من حيث هومجوع بالانقاق لاحقيقة لات اللفظ ليس بموضوع للجموع مزراً لانوز وكر الاقاد والامجاذ ايصنااذ لاعلاقه بين الجموع وبين كلوا حدمن المعنياين سر غرالىت فوالمشغرل فل يكون بالتأمل فالصيغم وقد يكون بالتأمل فالسباق كاقلنا في القرء بانظرا في المنظرة المنظر the season of the Street of وبالنظر الى نلخة وقد يكون بالسّياق كافي قولد تعالى جاراً كم ليلا الرفت عرف الم مزالل و فولم المرارا را لی فلت، و بستاه دان این این الانسان الانسان الدین الماری الدین الماری الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین ا يرد احمال التا ومل و فعوه وان كان بعيدًا قاطع لليقين فلايثبت بهما بدر المنابة اللي المالي العالم المالي رز المفعل المن المنظمة المنظمة المنظمة عندها من المتأخّرين الالاعتباد الاحتمال غرناش من دليل كاسح الشاقة المنافقة المنظمة والمعتمن الشاقة المنظمة والمعتمن الشاقة المنظمة المنظمة والمعتمن الشاقة المنظمة الم اثبات المحدود والكفارات بالظار ابزمال الذالمتكلم سياق ذلك النظم لذلك المعنى لاعجرم فهمم فالصّيغة نعني لا يكون في اللفظ ما يدل عليه وضعكمثاله قوله نقانى فاكتحوا عاطاب ككم مذالنساء مشنى ونلث ودباع فهم منه معني اباحة النكاح وببايذالعدد وأتعلم سيقالمعنى للتناني بدل عليه سياق الايتر وهوهوام تعالى فالتأهفتم ان لانقد لوا فالحدة فالآتية ظاهرة فالاباحة نص فالعدد ابن ملك

قولم تعالى حكافة البيع وحرم الربوا هذامنال لظاهر وألبنص فانزطا هرفى حق حل البيع وحرمة الراب نص في بيان التفرقة بينها لان الكفادكا فوانيتقدون حوالربوا حتى شبهوا البيع بنفقا لوااغا البيع منزالربوا فرد الله عليهم

و قالكيف يكون ذ الله عام أن السع الريوا

واسرًالله البيع وحرّم الربوا ومنا لرالمذكور في عام الكتب قوله تعالى فأنكم اماطار ليم مزالنساء مثنى وثلث ورباع مِعْنَى لايظهر التفاوت باين هذه الادبعة في فانرظاهر فياباحة التكاح نفس فيالعدولانة سيتو ككلام له كاسيأتي الظنية والقطعية الانكتها قطعبة وانمايظهر التقاون عنرالتعارض فيعل الاعلدون الادن

واذاتمان عربين الظاهروالنص يعلى الصوادا تعادض بين النص والمقسر يمل الفسروادا نفا دغل بين المفستروا لميكم يعلى الحيكم أووالانوار

وعها وراء المحمات المذكورة فحالات سابقا

مَثَالَ تَمَادُ صَالْطًا هُرَمُعِ النَّصِ قُولِدُ تَمَا لَى وَاحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءٌ ذَٰ لَكُمَّ أَنْ تَبْتَغُوا بَا مُوالَكُمُ مَعَ قُولُهُ نُمَّا لَى فَانْكِيوُامَا طَابِ كتم من التساء منى وثلث ورباع فان الاوّل ظاهر في طرجيع المحلّارت من غير فصر على الادبعة فينبغي ان حُقّ الزَّالدة عليها وانتان نص فالالجوز التعدى عن الاربعد لا ترسيق لاجل العدد فتعا رض بينها فترج النص وبفت عملها الالابن

وَمَنْ ل بَعَا ذُالنَصْ مِم المُنسّر قوله عليه المشلام المستماطة شوَضّاً لكلّ صلوة مع هوَله عليه النشلام المستماضة نوّنا لوف كل صلاة فان الاوّل نص يقتضي الوضوء الجديد كل صلاة ادا كان او قصاء فرصاكان اونفلا كتريحمل الذِّ يكون اللهم بمنح الوقت فيكفي الوضوء المواحد فيكل وقت فتؤدَّى سماشًا شَّت من فرض ونفل وَ الشَّالي مفسّر لاجتما إلتأويل لوجدان لفظ الوقت فيه صريحا فاذا تعارض بينها بصار الى ترجيح المفتر فيكفى لوصق الوحد فكل و فت صلاةٍ من أواحدة فعلانواد

وَسَثَالَ تَعَارَضَالْمُفَسِّرُمِعَ الْحِكُمُ فَوْلُهُ تَعَالَى وَاشْهِدُوا لَمْ وَيَصْدَلُهُ مَنْكُمُ مع فَوْلُهُ بَعَالَى وَلَا تَصْبِلُوا لَهُمْ شَهَا دُهَ اللَّهِ فانّ المنسّرية تضى قبول شهادة محدودين في العدف بعد التّوبة الانتماصا داعد لين حينيد . وآلفاني محكم يقتضي عدم قبولها لوجود التّأبد فيه صريحاً فاذا تعارض بينها يعل على المحكم هكذاً في كنب



والزكاة

على المستوائية المائية المستوائية المستوانية المستوانية المائية المائية المائية المستوانية المستوا

المطراخ المالفيروهو يقصان حاضر كاصد كفظم بضرب عفلزهند والنباش النبش خذكفن المستاهد الدفن فارقولها المستارة والستارة والقائم والمسترقر والمتاش ودلائة منه الستارة والمسترقر فاقطحوا الديما ظاهرة حق وجوب قطع الدكل سارة خفي في في حق المقرّر والنباش ودلائة منه ان يكون فعل المطرّ والنباش والمنتقب والمنتقب المسترقر على المسترقر المسترقر في المسترقر في المسترقر المسترق

المحكم اذا شبّ في الإدن شب في الاعلى ما لطريق لا وق و دهم سن بريد في المنزيسرة وتراث والاسور به المحكم اذا شب في الاعلى ما لطريق لا وق و دهم سن بريد في المراد واحدا السرة الدار السرة المراد من المراد واحدا السرة المراد من المراد الم

يُ بِرُسَّمَةُ مِنْ الْمُحَلِّمُ اللهُ مَنْ مَنْ الْمُحَلِّمُ اللهُ الْمُصَلِّمُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ الْمُحَلِّمُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

تأبية بالكتاب والمسته والاجماع ودالانهار المسته والاجماع ودالانهار المسته والاجماع ودالانهار المستم المستدم ملعود من على المستدم ملعود من على المستدم ملعود من على المستدم ملعود من على المستدم المست

ي قوله تعالى القيم اللصلوة واتواالن كاة فان المصلاة في المقدالة عاء وذلك غبر مراد ولم يعلما قدعاء يراد فاستفسرنا فبتها التبق عم ما فعالم سيا نا شافيا منا ولها الى خرها شم طلبنا ان هذه الصلوة على تحمهان شمل فوجدنا ها ستاملة على لهنيا م والعقود والركوع والستود والتقديمة والمقامية والمقديمة في المدادة على المناه المناب المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وا

اب السوائم شرطلها الاسباب والسروصوره ر وحولان المحول شرط وهكذا الفتياس كانقال ان المصدة لمتواه الارقي هو في المراجع ا التشاير على وعين نوع لا يعلم معناه اصلاكالمقطعات في وانرا لستورمشل اللم حم فانها يقطع كلكانه منها عن التشاير على وعين نوع لا يعلم معناه للانه لم يوضع في كلام العرب لمعنى ما الآلف من التركيب ونوع يعلم معناه لغنه كن لا يعلم مراه الله تعالى بدائله ووجه الله والرحمن على تكن لا يعلم مراه الله تعالى بدائله ووجه يو منذ فاطرة الى رتبها فاظرة وامناله كقوله تعالى والسموات مطونية العرش استى هذه ايات المصفات فرآد والا المناه على المستى هذه ايات المصفات فرآد والمناه كالم المناه المناه

قوله وا مّا المقيقة فاسم اكل لفظ الحر اللفظ عنزلة المحنس يتناول المهمل والمجاز وغيرها وقولم اديد برماوضع له فصل غرجهما والمراد والوضع تعينه العنى بحيث يدلّ عليد من غير قرينة فان كان دير المنظم المعنى عين من جهة واضع اللغة فوضع لغنوى وان كان من الشادع فوضع شرعى وان كان من قو خلال المقين من جهة واضع اللغة فوضع عرفى عام والمحتبر فالحقيقة هوالوضع بشي من الاوصلع عن من من المنظم في تعريف المنظم والمناوعة المنافظة في تعريف المنظم والمنافظة في تعريف المنظم والمحتبر فالحقيقة والمنافظة والمنافظة والمنافظة المنافظة والمنافظة المنافظة والمنسعال المنافظة والمنافظة والمنسعال المنافظة والمنافظة المنافظة المنافظة والمنسعال المنافظة والمنافظة المنافظة والمنسعال المنافظة والمنافظة والمنسعال المنافظة والمنسعال المنافظة الم

عاذاوع انه من خطأ الموام المرابع والمرابع والموام المرابع والمرابع والمراب

Control of the state of the sta William State of the State of t اعفراوم القية لانه بهيرمعلوما ومنك فيلاخرة لازائزا لالمتشاب للابنلاء ولاابتلاء فى لاخرة لورم كونها داوطال إمام فلا يحطر بالصم ق ل فرالا م الم هذا في هنا لان التشاباتكات معلومة لانجع والأفتطل الدة التخاطشان عيدالت ووسيرا لتناطب المهرك لتكاربالك الزَّيْخِ مِع الرِّ جِالِلْعِرِيِّ وَلَمْ يَكُنُ الْكُمَّابِ أَبْاسِ التأملك . هدى يكن التحددي بم معنی المان الفاع على وما كالدون المالا على الدون المالا على الدون الدون المدون الدون الد مله وما كان على ويتعوز الن الرائدة الما المائدة المائ "الحقيمة بعن لاالاصل فالكلام الحقيقة واغايينت الجازلمرورة الوسعة وإلكلاا والمقاب والمفروره بعدر بسور المالم و ال فالماذ والنون في مسلون والاندوالتا ، و مسلمة المادية واذاوجدذان فالممتقم وحبالفهالمون المارانينا المنافع المنا 614 4 good company 14. 4.3.3 8... el 20 10 -- -- lara ... 1. (1. (2. (2. ) ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) 4.79

والجياذ محال

الموصى قرآلاقار

قوله فيكون العقدلما ينعقداى مح السفقدة دونا لعزمراى يكون العقد المذكور فى قوله بعالى ولكن يؤاخز كم عاعقدم الايماذ لانترحقيقة هذااللفظ دون معني لعزم حتى بئمل لغوس والمنعقدة جيمًا لاتم مجاذ والمجاة لايزا حرالحقيقة الدرالانوار هذاالتسبيرمن حيث لاستعال لاغير بعي كاان استعال لنوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية جيعا مالكذلا استعال التفظ الواحد بطريق الحقيقة بعني اذا وصي من لا يكون عليه و لاء بثلث ما له لو اليه وله موالا عتمتم وأواليه موال اعْبِقُومُم أن الثلث للذين اعْبِقِم والتحقيقها والفظ المولى مشترك بيزالمعرة بلا واسطة والمعتق بلا واسطة وقديطاق علىمعتق المعيق وكذامعتق المعتق بجاذا ليعبئ جميعا تبطل الوصية مالم يبين احدها الرشاراك والألم يكناله معيق بسرالناءمك ونوضيحران الوصية للموال وهيأ صيغدائهم واقرابجع فالوصايا اثنات فصارالموصى لدائنين فكلواحدمهما ستيين نصفا لذى خرفي الوصية وهو الثلث فانكازله مولى وإحداستمق بضفه وردّ النّصف لباقىمنه الى ودتم

هذا علامة لمعرفة المحقيقة والمهاد والمراد ان المعنى المحقيقي المستقط و الا ينتفى عماصد قرعليه بخلاف المعنى المجاذى فاند بصحان يقال المراد ان المعنى عنديقال الاب اب و الا يصير ان يقال المرايب بخلاف الميلة فالمربع المراد يقال المربع ا

الخالفاح الذكور في قولم تعالى و لا تنكوا ما نكا اباؤكم من النسّاء مجهد لا على الوطئ دون العقد فيستمل الوطئ الكرد ألاليام المن وهوا غابكون بالوطئ والعقد انماستي كاحا لانه سببالهنم فن الوطئ بالعمد المنسّان المنه عنه المنسسة على المنسسة الم

م سها عليمعاه من مختفي المستحاد وريد السبع والرج الشجاع معاوان كان اللفظ بالنظر الي هذا الاستعال عباز الإن اللفظ المعنى بمنزلة اللياس الشخص والمجاز كان المولد فاستحال اجتماعها في لفظ واحد في المحالة اللياس الشخص والمجاز كا لنوب المستعاد و الحقيقة كالمنوب الممولد فاستحال اجتماعها في لفظ واحد في المحالة المحالية المحالة المحالية المحال

ريب في ذلم المسلمة ال

لايقال الراهن اذ استعاد التوليلرهون من المرتبن ولمسه بصدق عليه المراسه مر انتي فلد فالفنول المراسه للمرتبط بطريق المعادية المون المرتبط والمراسة المرتبط المر

م الله المقلية فأن المعنيين الميازي والحقيق إذا اديدا باستقلالها فاللفظ امّا حقيقة فقط او مجاذ فقط وهذان الشقان باطلان البطلان المعنية وفي المستعل في كل واحد مزالموضوع له وغيره وا تما انه ليس بحقيقة ولا يجاز وهوا بيضا و طلانا الفظ المستعلى مخصر فيها واتما انه حقيقة و حياز معاوهو باطرابينا وقيل لعدم العرف والاستعاكات في المنتعل مخصر فيها واتما المتحالية وفي المنتعل المناه والمنتاج المناه والمنتعل المنتعل منه المعرف المناه المتحالية والمناه والمناه المتحالية والمناه والمناه

وَلُوكَان لَه معتَفَان بِسِيَحَقَان جِيعِ الثَّلْت لان للمثنى مَمَّ الجُعِمَ وَإِلَّوْصِيةٌ وَالْنَصْفَالْباقَ يُرِدٌ اَلِيَالُورَتْهُ لان معتق لانشاحقيقة من باشربعِنفه ولوالى لموالى يجاؤ لعدم مباشرة (عتاقهم وكلن صادسبياله وقداد يدعنه الحقيقة فلامِراد المجاز ولا يعطى لوالم الموالى شئ من المنزل لان اسها كوالي جاذفيه "كلفت مؤللان ابْزَمَان من لا يلجى غير الخرمن خواتها وهي الطلاء ونفتيع التمر ونفتيع الرّبيب و يحوه من سائر المسكرات بالمخرمن ونفتيع الرّبيب و يحوه من سائر المسكرات بالمخرمن من حيث الحرمة واليجاب المحد فان في الخريب المحد بشرب فقط في منها و يحرم فقط في منها من غيران يصل الحيد التحد المعرب المعرب المحدة والمحدود المحدود المحد

من بريسفع المستريدة والمترادة بالذّات المّا هو للابناء إلى الموالى بلاواسطة لكن لتاكان لفظ الابناء يتساول كماهر الابناء في المناولة المراد المناولة المراد المناولة المراد المناولة المراد المناولة المراد المناولة المراد المناولة المناولة

عبواب سؤال آخر على الاصول المذكورة تقريره اذا حلف شخص لايضع قدمه فداد قلان فان حقيقة وضع القدم فالدان يكون سؤال آخر على المستخص المتعنف بكلاالامرين فيلزم الجمع بين المستقة والجياز واينا ان حقية ترداد غلان ان تكون بطريق الملك له و مجازه ان يكون بطريق الإجارة والعارية له وقد قلتم انريست بكلاالاشرين فيلزم الجمع بين المتيقة والجياز مزوج آخر فاجاب بائم المايقع على الملك والاجادة جيمًا وكذا على

ان حقية من داد غلال ال معول بسري ... والمياز من وجد آخر فاجاب بأنّه الما يقع على الملك والاجاره جميعا ورد ر ما الدّخول حافيا او متنقلا في قوله لا يضع قدمه في دار فلان فرداد نار المان والاجارة جميعا ورد ر الدّخول حافيا او متنقلا في قوله لا يضع قدمه في دار فلان في المرابع المراب

A STATE OF THE STA

وذلك لان لامستم حقيقة في المسر باليد وجاذ في لجاع وتفن نعق الذلجان ههذا مراد الاجماع بيننا وبينكم فلا يحول ان تراد لحقيقة ابيضا لاسهالة الجع بينما فلايكون اللس باليد نافضا للأصواحتى بكون النيم خلفاعنم بل ناهو خلف عن للمنابة فقط فا لاحتلة المناذ أنه الاقل المحقيقة فيها متعينة فلايصاد الملجاذ والمتال الاخير المجاز فيرمتعين فلا بصاد الحالحقيقة برديمة ولا بصاد

حَوَّاب سؤا لهفدّر تقدّيره ان يقال اذا استا من للريه من الاهام وقال امنوناع ابنا ثنا وموالينا بدخ فا لابناء ابناء الابناء وفا لموالى مواليا لموالى معابناء الابناء عاد فالفظ الابن وموالى الموالى مجاذ فى المؤلى فيز مراجماع للحقيقة والمجاذ فاجأت با ترا تما ذد خل اه نزراً لانور

فَا نَّهُمُ وَانَ كَا نُوا فَرُوعًا لَلَا بَاءُ وَالْأَنَّهُ ۖ فَى طَلَاقَ النَّفْظُ وَكَنْهُمُ اصُولُ فَالْخُلَةُ فَكِيفُ يَنْتِعُونُهُمْ فَى اللَّفْظُ

ای فی منع الدحرمن ان دیسفك والشّبه ماشّبه انثایت و لیس بنا بت والامان سِنْت باد فی شبه ترکاندا دعا المؤمن اتحافز الر البرّ و ل با شارة مع انّها تختل المحادب والمصا كمة لصيرورة صورة المسألة شبه قكا فيما هن فيه يكا ابن مملك بالمحرّ ولا مراد بنو بنيه بالوصية لابنا به ولا رادلهم المرادة والمحلفظة والمستم المسّاء لان الحقيقة الميد في قوله بعالى ولامستم المسّاء لان الحقيقة المدن المستم المسّاء لان الحقيقة المولى المستم المسّاء المن الحقيقة المولى المناه المال والمحادة والمحادة والمحادة المرادة والمحادة والموالى المخالفة والموالى المناه والموالى المناه والموالى المناه والموالى المناه والموالى المناه والموالى المناه والموالية والمحادة المناه والموالية والموالية والمناه والموالية والمناه والموالية والمناه والمالية والمناه والمناه

رياننا والصوران على عابد برينا والفروع دون الاصلوب ان ذا بطريق المتبعية فيلمق ما لفروع دون الاصلوب ان ذا بطريق المتبعية فيلمون والإخرارة والدخورة في المناف والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدخورة في المناف المناف والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدجارة والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدجارة والدجارة والدخورة في المناف والدجارة والدجارة والدجارة والدجارة والدجارة والدخورة والدجارة والدجارة والدجارة والدجارة والدجارة والدجارة والدخورة والدجارة والدجارة

هذااشارة اليجواب لشؤالا لاقل ببإغان اكما ملتهمذا الهيز العاداة والدار أسست بصائحة لها واريد بدار فلان دار يسكنها فلان والدارالمسكونة لفلان أعيمن الأكو فملو اوغيرملوكة فانالدادلانغادي ولاتجر إذاتها بالبغض اكتأ بقرينة أذا ضافة المدادال يدندل عان مرادا كحالف هجران الدار مهم يهم إلى الأملك وفرالافاد وهواذاللظروف انكان فعلامتدا بالايصرفير تقدر ى كىنى غالان بدل دار فىرىن مدّة كالوكوب كانتربه وديفال وكبتهذه الدابريوما واللس يجاعل الهار لازمد يسلم اذبكونه صادا الفعل لازالفعلا ذانسب لفطرف لزمان بغير في يقتى كون ظرف لزمام معيارًا له فاذامتدا لفعل متدالمعياد فبزد بالبي الهار واذلم يمتدالعمل يمتدا لمعارفرا والك مطاق الوقتاعشار كالتناسب بحتران بكون غيرمنون العلية والسالة فيكوذ الرادة زاده رجامتينا وهوالذى مقبالهين واذكوناتوا ميرادب رجيه عره واقععادة قالاسلادط رجب بغيرتنون وهواوضع لاترادالم ينصر ينفر الحالذي يُعَيِّبُ البين قيظم الروجور الفضاء والكظارة بفوترير صوم وأقاادا ذكرمنونا فالواحب فد موم ديمين عره غير معان فلابظهرا زوجوب القضاء والكفارالآفي الوصيترالان الفوت فيرلا يتمعق الأبالو ص ' يہ ۽ ابزآماك ورَّحاوى ميھان مينغُمَّہ مُثْبِّبَةُ الملك بحرِرٌ واعنا في بوجَب وهواللك ادبست إن كون مُثين والله مزيلاله والملك فالقرب يوجب لعن بالنص فكاد الشراء اعتاقا بواسطة مكم لابصيف بلسالة المذرب توضيعا وتأبدا فانعن شركات كون مكاماعة ارصيعة لانصيعة موضوع للكك وكنه بكود تخير واعتاقا عوجبالان موجبالا مع القرابة هوالعتق فالعليكةلاء مزملك ذارحم محرم مندعق عليه والأفين المنراء والتزير منافأة

وة ل شادح الوقاية ان المراد بالقعل المتدميديكن ان يستوع المتداده النهار لاتمطلق الاهتداد لانهم جعلوا التكارمن قبيل غرالميد ولاشك انا التكلم مند ذما فاطولا كن لايمند بحيث يستوعبالها دعادة وعمافا والمحلة لابدههنا مزبران ضهابط بعرف بهااله فاعموضع يراديه النهاد وفاتي موضع برادبه الوقت فقيل فاكال لفعل سنتا نعست ومدعل بهابها في ديدا وميادي الماياي تينهاا ويادا إيادا المايان المايان المايان المايان والمدة متدايراد بهالنهار لانترن هان ممتدليطيكان يكون معيا واللفعل وان كانتُفَرَّمَ تَدَيرا دبياً لُوقَتَ المطلق لانه كان لله القعل بربر الهمه ١٠٠٠ والتي الله من المعنى منه المعنى الفغل اليوم فكاذا وله بالاوادة יביווי בלותוחלי ויייי بير بر برا الهرام المراكزة المستميم عليه المدين ال دون الآخر منزا مرائج ببدلية يومريقدُم فلان وانت طالقٌيوم بركبُ زُيدُفَا لمَتَكِرْهُواْلْعَاصُّ دُوْزَاكُضَاهُ الْبَدَّ بالإنفاق دول لا هر هنا مركة بيديد توم بعدم حلال اوامت صافه وجوم برب ريد مسبر بوست و وادعه عند بريد و المنافر اذا لتقدير مرد تلك يوم قدون كالمتاريط المنظم و المنافر اذا لتقدير عرد تلك يوم قدون كالترا المنافرات و المنافر حة بنزه بغوامة العضناء للندر والكفارة اليمين ولذا فيل انه ينبغيان يقرأ رجب غير منون نكرون المراد رجبهذ والشنة الأكهز لنظهر تغرية فيالفوات بخلاف فدكيان وجبيكمنا لعرفان لاتفله تثرته الآعندا ألموت بالهنهيكاء بالفذيخ وهذا الماريد على بينفة وعدرم النظهر تغريب المعانية تعربها والمستنفق بهات المستنفظ المتباع السببين فيرخالة لاعلية الإنال المادليس المرجلية تأمين المتعام المتاع المانية والمانية المانية المارة فقطا فأجس أنوال بخلاف الجراو أسف مع فان عند و بذر في الاق ل ويمين في الشاف والم أبيو سفينا الونو ع المدر مع نفي اليمين الوبلان في ديكون نفلاً مع في الفرو الله المراجع واذنوى البين مع نفي الندر يكون بمينا بالانفاق والايراد انما هوعلىا لوجهين الاؤلين علِمذُ همماأى لفرفين مرسمار لأنذوا حتى لزمه الكفادة دون لقضاء كمااذا نوى لنذروا ثيمين اونوى ليمن ولم يخطر بالزايز جواتتمن هذاا لإعتراض مإندا فما ادمدا لندز واليمين جميعا فحهذه الصووة لانرنذوبصيفته يهين جوجبه وتعربيه ان فولد الله على صيغة نذر وهومعاه المو منوع لد وكان صوم دجب مند قبل النزرماح الفعاروا لترك وبعد النذر صادا لفعل واجبا والترك حراما فينزم من موجب هذا النفريخييم المباح الذي هوا لترك ويجريم اكملالس بين لان الرسول عيـه السَّكلام قد حرَّمرما ريَّم والعسل على نفسـه فسمة اللَّه دَلك يميِّناً وَقَالَهُمْ قَيَّةٍ عا احلالله ال تُمّ قال فد فرض الله تحِلَّة ايمانكم فعلمان تَحييم اليلا لَ عِينَ كَيكُونَا لِيمِينٌ مُوجَيَا الْكِلا مُ لامرادا بطريق الجان ولاين التخليلها مالكفارة الجمع بالمعقمة والماذ فالارادة

وقاله عين بموجهه اي باتره النامة وهو ذره مرائة اللففاع بالزمد به بكون ما ذاكان الفطال الدراقة الديلة المواقعة المساهدة المدارة المنافعة المدارة المدارة المواقعة المساهدة المدارة المدارة المواقعة المدارة المدارة المدارة المواقعة المدارة المد

وله دون عكساى لا يحوز استعارة الحكم السبب لان شرط جواز الاستعارة الانصال وهوا غايجقق بالافاعار والمستيمفتقرا فالمشبب لانر وعروالسببه سنعن عنه فاذات لقيامه بنفسه فلاجبوزان يذكرالمسب الآاة اكان المسبب مختصًا يا لستيك فيجود الاستعارة مؤللها نبين ككونر بنزلة العلة وانحاصل ان أستعادة الملزوم اللازم يحوذكيف طكان وامتا استعارة اللازم الملزوم فانما يجزز اخكار مساويا له فاذاكان المسبب مختصاب بوجود سرط الانتفا لمن للازم الح المكروم فيورسوا ما اداكان اعم ا وَأَلْمُ مِنْ كُنُولُهُ تَعَالَمُا فَالَّا فَالَّالِمُ الْعَبِيرُ فَإِلَّا مُنَا لَعَبِيرُ فَالْ منه فلونهم الاستعارة . و من من الله عنده المن الله عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه ما الله عنه ما المنهاء عنه من المنهاء المنهاء المنهاء عنه منها الله عنه من المنهاء المن الثلاثه بلافال انترصتنتها تغربع لانستعارة العلَّة لليكُرُوعكسه فان الشراء علَّا والملك معلول والاصل في إيشرًاء ان لابشترط اجماع الكل في الملك والاصل في للك إن يشترط الاجتماع عرفا فان استرى نصف عبد وباعر في استرى النّصف الآخر بعيق هذا النصف في صورة المشرائد الأوصورة المأرا المعنى المري المعنى المري المسرى المراد المناطقة الأخر المناطقة المراد المعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المرد المراد المرد المر مَّا نوى الملك المُهَرَّةُ وَكِنَ القاضي لايَصُدُّ وَيَهَدُّا لِإِنْ الْمُعْمِرُ لَكُمُّ نوى تَحْفيغاً عليه فيصر متهما في هذه النَّيْرِ " ٧٠ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَ ى المنظمة الم منه أن بيه الله الله في المورة ما أو قال أن مكت عبدا فهوس لان الملاء يقتفني البيتاع وهوما و المراكز الله الله المعالم المعد الاجتماع لانواستوا م مقدة فا فالصدران صارعاكما المام العبد بالاجتماع لانزات وامّا فالمشودة الاولى اي اي فياا ذا يؤى الشّراء بالملاع يصدق قضاء ابصالانه وينكذ هانوى تخفيفا مليه بلصارة فليطا عليه الان الملك بفتعنى لاجتماع والشراء لايقنفيه فيعتق هذا النصف المثانى تراكاقار المرآد بالشب مالابكون عد ضيفالها الحكم وفالاصطلاح بايتؤطنها الماكمكم ولايضاف ليه وبؤ ولاوجود ولانعقافه معافى المعلل ككن لا يتخلل بين وبين الحيكم عنة يصياف ليهاكما سيافى المرالالاا بأذيقولانتحرة ويربدبهانت طالق اونقول بمتنفسي منك وتزيد بهالنكاح ولايجوزان يقولانت طالق ويراكم فاستعمر لسبب للب فلاستعر أفرشوث علاملكم فاستعر الس انت حرّة والديقول تكحيل ويريد بعدك لان المسبب مخاج الما تسبب من حيث البوت والسبد كويحاج الى السبب في مناشئة وي الدين من المسبب مخاج الما السبب مخاج الما المستب المستب مخاج الما المستب مخاج الما المستب مخاج الما المستب مخاج المستب مخاج الما المستب مخاج المستب مخاط المستب مخاط المستب مخاج المستب مخاط المستب المستب مخاط المستب مخاط المستب مخاط المستب مخاط المستب المستب مخاط المستب مخاط المستب مخاط المستب مخاط المستب مخاط المستب ال رى فيالدُ اكادنالسيمامة لملك الرقبة وسطالوطئ انما حصامعه لنفافا فيعض الأعوال فلايجوزا نيذكر السيبير ويرادب الشبيارة اذاكان المس كعوله معالى افاداني اعصرهموا فان للغرلاتكون الامزالسنب فيجيئ الافتقاد من كمالين Selection of the select 





٦,٣ وهذا يقتضى يسطاوهوا دالجا ذخلف عزا كحقيقة بالاتفاق ولابد فالخلف الايتصور وجود الاصل ولم يوجد لما دينى وهذا بالاتفاق ايصا كتنهم اختلفوا في الخليفة فعنده الح من لوطن بعد ما ديلايت وانا قيل هذاالمتبئ لانه نوفال لا يكلِّم صبيّا بالتنكيريقيّد بزمان صباه لان وصيغ الصياصا دمقصوّا بالحلفة فيموْاع الحالمة لانه قديكونسفها يجب لاحترازعنه فيصاوا فالاصلوان كانمجودا شرعا 

···· من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّ كبيرنا ولم ببجل عالمينا فليس منا فيصرف الى لجاذ اى لايكلّم هذا لذات فلوكلّم بعدم كبريحينث أيضا

Zagiraji zilledi ede lledi gera o Lligi e lad

بطخان الخلافالمذكور بيزابي منيفة ومباحبيه عمنى طاصلاخ فخنلف بينم وهواد المجا ذخلف الحقيقة عنده فالتحل وعندها فالحكم وماكيلة فعنده لابد لصقة الجيأز مناسنقامة الاصل منحيث لعرب وأن لم يستقم المعنى لحقيقي فيصارا لحالمعني لجازي و عندها المبيا ذخلف عن الحقيقة في المكمر اي حكم هذا الني مرا دام المحرّيّة خلف عن حكم مرا دام البنوة فينبغ إن بساوعة المرادة المنقيقي ولم يعمل بعارض حتى يصار الحالمجاز هاد أكانت للخلفية عنده في التكلّم فا لتكلّم بالمحقيقة اولى لأنّا اللفظ مؤتمنوع الإجرالع بى لمحقيقي وهومستعلى العادة غير مجود فيها فائي ضرورة داعية الى صيرورة عجازا وعدها لماكا ينظفا عنه في المحكم وليكم المجاذ رجيان على كم المعتبقة الما با عنباركونه غالب الاستعال اوباعتباركونه عاما شا ملا الحقيقة اليضا فلا بدّ ان يكون العمل بالمجاذ أو لى العنبرورة الداعية المده فلا بدّ ان يكون العمل بالمجاذ أو لى العنبرورة الداعية الده فلا تعند الحد حنيفة رسي هذا الكلام صحيح بعبادة من حيث كونه هبدأ وخبرا موضوعا لاشات المحكم او كان المعنى للقيق عالا بالنظر

الحاكارية صرير البالحاز لئلا ملغوا اكتلام و هؤالغتق من من ملكدلان البن يكون حرّا عا لاب دا مُا وعند ها لما كانت المنظمة المن من البالحيان المعنى الحقيقي شرط الصحة المجاز لغاهذا الكلام لاذا البنوة ومزالا صغرستا لا يكن حقى يمل أكافؤكم العيدالاكرمناهداابي

فالمولاس ودر فلموزي على لمجا ذالذي هوا لعتق مزرات ور

really started to the started

عَلَمْ الْمَارِينَ مِنْ الْمَارِينَ مِنْ الْمَارِينَ مِنْ الْمَارِينَ مِنْ الْمَارِينَ مِنْ الْمَارِينَ مِنْ ا منام المرابع ا

لله القاوة في اللغة الذعاء كافى قوله أنها لى بالتها الذين امنوا صلوا عليه وقوله عليه السلام واذكان صائما فليصل اى لدع ثم نقلت المالاتكان المعلومة والعبادة المعهودة وهي معناه الاقرار فان قال احديثه عن ان احتى تبريطيه المقلوة الاالذعاء وكذا المجهودة وفي حكمها سائرا الالفاظ المنقولة شرعا او عرفا عامًا اوجا صا وكذا فولم الايضع قدمه في دار فلان فالمعنى المعهودة وفي حكمها سائرا الالفاظ المنقولة شرعا او عرفا عامًا اوجا صا وكذا فولم الايضع قدمه في دار فلان فالمعنى المحقيقي وهو وضع القدم حافيا تُركَ والمتعارف معتاداً هو المعنى المجاذي وهو وضع القدم حافيا تُركَ والمتعارف معتاداً هو المعنى المجاذي وهو وضع القدم حافيا تُركَ والمتعارف معتاداً هو المعنى المجاذي وهو الدينول

آئ باعتبار مأخذا شنقاقه وما دة حروفه لاباعتبادا طلاقه بانكان اللفظ مثلاموضوعا لمعنى فيه قوة فيخهج ما وجد فيه ذلك المعنى ناقصا ا ولمعنى فيه نفتصان وضعف فيخهم ما وجد فيه ذلك المعنى زائد ويسمى هذا مشككا وِمِترعنه صاحبالتوضيح بكون بعض لافرا دفيه زائكاً اونا فصيًا فالا قِل كما إذا حلف الح

المعادة الرياد ، والنفي وربيه منهم ومنهم ومنهم ومنهم المعادة ا

من ومثله فوله تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر المااعندنا النظالمين نادًا حيث تركت حقيقة المشية وحقيقة وعليمة فوله فليكفر بقربية فوله تعالى عندنا اللظالمين نارا وجل على النوبيج نزرالانوار الماليك الماليك

Salling Control of the Control of th

وتقومشتق من فارت القِدْرَا ذا غلت واشتدّت شم سمّيت براكيا لذا لتى لالبث فيها ولاريث باعتبار فودان العنصب كا إذا الادت وقامت امرأة المزوج فقال لها المزوج ان خرجت فانت طالق فمكن ساحرحتى سكن عضب شمّ خرجت لانطلق فا تحقيقة هذا الكلام ان نطلق في كل ما خوجت وكن معنى لغضب الذى عضب شمّ خرجت لانطلق فا تحقيقة هذا الكلام الذي تشرّ المعيّنة في في الكلام عليها عجاذا بهذه حدث في المتكلم وقت خروجها يدل على ذا المرينة من المرادعية المعيّنة في الكلام عليها عجاذا بهذه القرينة من المرادة

فآترا ذاكانت للعراة معروفة التسساستعال لنكون بنته وإن كانستا صغيرستا منه وكذا ذاكانت كبرسنامنه فانراتيك ان تكون بنته ابدا فتُعَذُّرُ المعنى للفيقي فله هُرُ "وَأَمَّا الشَّذِراللُّمَّةُ لِكُيّا رَى فَالاّنْهُ لَوَكّانَ مَجّازًا لْكُتّانِ من فوله است طالق و هوباطلا الاتّ الطّلاق يقتضى القيّة صحة الَّنكاح وَالْبِنسَيّة تقتضي لنَّكُون عيرة ابدا فلا يفع بيتدويليَّه إنكاح و الحلاق فاذالم بكن كال الطلاق بقسطي المقر البدا فلغوا لتكادم نوا بعن عرب المداور والمسترة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة والمادة وال State of the state نالان الفوح الفوح المفام فاذ كان الفوح المفاق المان الفوح المفوح المان الفوك المفود ا العادة والمحادة العادة المحادة المحاد مر براه المرابع المرا والمالكية المراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة النكانة وعكب لان الفاكة اسمهاينفكرم ويتلة دحاكون ذائدا علمايعم قوام البدن فهوموضوع العب المفصان والمتثب والرطب والزمان فيهآ كال ليس في لفأكهة وهوان بكون، قوام البدن ويكفى بهافي بعض الأمصار الغذاء أَرْدُ بِدُخُولَ فِالنَّاقَصِ وبرلاله موى ل Totally & gillage englishing residentials But L' de Siga William Straight Charles الىكتكام كافى بمين الفورة الويد الله في الكلا 30 50 Solver Bright Secret 

دريه و وقوله النبر لموطوند الح جواب والى هفد دير دعلينا وهوانداداهال المدلامرأته المتالوطوير الدخلة الدادغانة طالق وطالق وطاكم فعدد ا في من هذا من من و مد " و منابعا ثلث فعل ان الوا و للترتب عنده عنيهم الاول منهم داول بين عن عن عن عدم المتها ولاعر الهد الموطق الترتب عنده عنهم الكواد وحد واسورة في منهم داول بين المتراكب والمناف والمناف وللها درة عندها غيمة واكواد وحد واسورة في المين المناف وحد واسورة في المين المناف ا المثال انمامطلق الج يتزيرن

النريا عدوجي

SURFEL

أتى الطلق الجيم عموضوع ليعيم الاصرين و تشريكها في النبوت وبلر تق مسلف ابجالة على المجلة مثل مام زيد و متر مرف اوفالحكربطري عطف المفرع على المرد مخرقال زيد وعرو الرفؤذات فس فالم وقعدديا بميادع

عًا قال هذا لان المرأة ا ذا كانت مدخولة وفيللمان دخلت الدارفان تطالق وطألق وطالق تقم الثلث بالاتهاق بعدوجود الشرط تتكونها علالها

لأنانوا والطلق للهم وهومتعقق فيالإفهراق لينها يهنيآن المترتب لم بيشأ مزالوا ويانشاه من ذكر الطلطات ستعاقبة على وسميتمها الاو أباليط الزواسطة والشاني بواسطة

كقوله وليدالتلام المالاعال التات واحدة عندابي هبعة لازمو

و وقالامو صرالاجتماع فلايتغير

لان الواو لطلق البعع وهو متعقق بالأجتاع ايضا

بالواو واذافال الغيرالموطوثة انتطالق وطالق

فولدواء إفال المراوطوة الح مهاوقه الله الما المنظومة الح بعاب والأسر على المناك وهوان قال ذا يجز الطلاق بدون الشرط لعبر الوطونة وان يعول انت طالق وطان وطائق فعلما تناا لتلترج الفقواعلى نهمم الواحدة مهذا ففهم الملاترنب عبداكتيل وزباس مان فيهذه المسئلة انماشين الواحدة الو نورالاندار

ميد لرعليا ن الحنطاء والمتنبيان لايوميده إمتروهموكنب إملن فيماعلىان محمرفي الآخرج ابمنيالما شرموه وعواترا فيالدنيا فمزمر بأبق فيحقرق العباد البيّد- وكذا في فسا دالصّومها لأكلُّ علماً وفسا دالصّاء قالتكم عَلاَّ وتوضيحه إنه المااه اللّه وتوطيعه الماته وكذا في المتعلّم المستعلم فأفطرمن ضرقمهدكا دامضمض فدخلالماء فيطفه بينسد المتبوم ويجب لقميناء وكذااذا تكلر فالقهاوة خطأ بقنيد القيلوة لعموم الاساديية الداكة عاعدم اماسة اكتلام فالصلوة مطلقا ولايصح قاس الاكلخطا وفالعتوم على لاكاناسيا فيهاور مصان فانا العدر حالة المنسيان قوى لاجناية فيه اصلاوا تما الخطاء فلا ينحلو عن بناية عدم الاحتاط والمتثبة

وهم إصعابينا العراقيون والعترلذ فاتهم زعموان التقتيم المصاف لحالعين عجا ذعن افعل تحتكاح امهاتكم وشرب المترفتكون لحقيقة متركق بد لألة محل كتلام لان المتل عين لايفيل كحرجة لانّ اكل والحرجة مناوصا فالفعل وكتنا تقول فابجواب إن البقيج اذا اضيعاليالعيت كان ذلك امارة عنى ندخرج مزان كوزًا محمَّد للفعل وهذا كالنسخ والمنع نؤيان منع الرَّجِل عَزْ الشِّيِّ كنع الْفدرم عزاكما كنمير

بان ذلك اها ده عين من وقع الخير عوبي ... ومع المنظم عن المنظم المنظم عن الم يز من ميت قالطفار منوع عن ٢ امزامتيز وللحال يمنيزي على ملاكل لازمن ميد عمالطفال مر بردهاي مرتزعور مي

وار كعوا واسبد واوا تركوع حقدتم على السّبيرة الشند في فاه و صوف الواو فيفرّ ل لوكان الواو حفيلاً للترسّب المن المرسم المن تشب المن المرسم المن تشب المستروع و المستبود والما الترسيب فال و بلا ترسيب المستروع المرسم المن تقديم السّبوء على الرسوم في المرسم المن تقديم السّبوء على الرسوم في المرسم المن تقديم المستبود والما المرسم فان تقديم السّبوء على الرسوم في المرسم المرسم

نُما لان دخت الدّر فانت ما الق ننه بل قال نت طالق وطالق وطالق علم انه فصدالا فراق في عم كل مها عل مدة في في المراق في مع كل مها على مدة في المراق في المراق في مع المراق في الم

لآم لولم يكن كذلك لما علق الثلث كله بشرط واحدفاذا علقه جملة وقع جملة واحدة وهذاكله اذ اقدم الشرط وإن اخّره باذ قال انت طالق وطالق وطالق ازد خلت الدّارية مالئلتْ اتفاقا لائم وجد في آخراككلام ما يغيّرا وله وهوا الشمط فيوقف الاول على شره فعند تكلما الشمط صاوت الفلائة ملعمة المبادار وفرد تار فيقعن جلة عندوجود الشرط

ص وهواندا ذقع أشين للم جوايسة الآخرى على المائنار وهوانداد القرصول المين بشخص درج لآخر سواء كان بعد قول واذا ذقع أشين للم جوايسة الآخرى على على المنافرة وهذه بحار متسل فانتها الم المنافرة الم المنافرة الم المنافرة الم المنافرة المنافرة الم المنافرة الم المنافرة المنافرة الم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المن

قوا والمامن فلزمان بموقف تنط الامت على لرقع من هذا والمارز منير ما نزادلا فائدة لهذا لا المناف المولان الأولى مهارت عرة فنفذ تحاجها فالمان نبوقف واللازم غير ما نزادلا فالمع الماعتن المولى المارت عرة فنفذ تحاجها فازم النبوقف واللازم غير المنسبة عنامير المناذ سوقوف المولى المامة بعد المرود فارتباط حال فازم الاسة على المحارث والمجوز تحاج الاسة على المحارث المامة على المامة على المحارث المامة على المحارث المحارث المامة على المحارث المامة على المحارث المحارث

قوله واذ ازوج دجلا اختين الم هذا اليضاجون مؤاله مقدر برد علينا وهوان اذا فرج احدوجلا اختين معافي عقد فراية الزوج غيرا لنكاح فان اجارها الروح بكلام ومصول وقال اجزت تكاح هذه وهذه بطرا الشكاحان كاندا جارها معافيد لي اجزت تكاحما معافيد لي الورا الموادن الموادن وان اجازها الزوج بكلا مفصول بطرا تكاخ التانية بلاه شمة وهذا اسبطادي الأول فا سابان في هده المتورة انما بطلا المنكاحان كلاها لالان الواو للقارن والموادن في المائن عن المائن المائن عن المائن عن المائن عن المائن عن المائن عن المائن المائن عن المائن عن المائن عن المائن عن المائن عن المائن المائن المائن عن المائن عن المائن عن المائن المائ

Sall hands to the distribution of the sale المالية المالي عند المنافع ا وطالق غَاتَبِنُ بواحدة لان الاولاق مقبل لتكمّ فالكردو من العلم المراكزة من المالية عالة عالة المالية المالية المالية المالية المالية المالية عالمة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية عالمة المالية المالية عالمة المالية ال مدوا و المحالة المناق فطراند لامناها بالتاني فسقطت ولايته لفوات محل التمهر واذآ ذوَّج أُمَّيُنِ من دجل بغيرًا ذينمولاهما وبغيراذن عاشب بعقدا وبعقدين بطلالتكاح الثانية بالاتفاق ببهماوهده The side has المسَّالَة تَوْجِمُ اللوافِ للترتيب اذ لوكان الواو لطنق انجم لصاكات قالم اعقها وبصخ كاحها فاذال بقوله اغابطل ايضاً لم بجئ مزالواو بل مزا لكلام لات تكاح الأمتان كان موقوفا عا إجازة المولى واحازة الزوج جيما فاداعة المولى الاوكل اوتلاكانت الشاشية موفوهم والاولى نافذة فلرمران يتوقف تكاح الامة على لحترة وبعو فيرجائز كالت نكاحها على كحره غير جالز فلم يبوالنا علرقوقف المان يتكم بعتما وبقوا اجزت كاح هذه وهاى بطلاكا اذااحاؤها م افتكادات وهن The said of the sa الريوفي عرام ووهوامارة كين الناسة لار

هیملنی ست میره میشند. فی کنبران ایمانت للافته از واذا کانت ماور: ۹ ذهب وتيل الشركة أبرص للله قولها وبلاء الف مطوف على أسن وليد لليال حتى كيون شرط الازّام بالطلاق أن كيون بدمال لانران ذكرالمال سمى علما ويصرعينا منجائبه وايساديها منصيغ الوعد والنذر مجز يلزمرعليها وفائر فكال لعوا لتودالا فعار المي من جاب الأقريج بعصر معاقبًا المكارث على جو أهما المالُ والتنبؤ المنزلين وآتيال في معنى لشرّما العامر فيصير كانها فالتطلقني واكحالان للن على الفا للمما قال طلقت كان تقديره طلكمت بذلك الشبط فكان معاوضة في معني الخلع فان سؤال المارة مزالموأة بكون بطريق المعاوضة غالب الاهر The seal of a season of the se فمتولها طلمتنئ كون بمعنى خالصني فكانها ideal for all for the second قالت شالعني وللغ الف indicasisticity مورزلا نوار فالشرط

مين المراح مين المعلوف بدالسكوت على المراح المين المراح المين المحتوى المين المحتوى المين المحتوى المين المتحا وعتى بهزلة الاستيناف بالعملوف بدالسكوت على المعلوف عليه عندا بي حنيفة ليحسل كاللزاخ لان ميت مصيرانتوا شحص حين لتكل وأسم الان التراخي في المسكم مع عدم التراخي في المتحام ممتنع في الانشاشيات فلما كان الملكم متراخي اكان التحكم متراخيا تقديراً ابن ملك

عمر فائمة الوجود حيث كانت موجودة فبل الادآء و تبقى بعده المهدّة فلا تتوقّف على ادآ و المحدّة بلا تتوقّف على ادآ و الانف بل يكون حرّا ويصيرا لا لف دينا عليه العالم المدالة بي صارحزا

فاذا قال انت طالق فم طالق فكان سكت على قوله انت طالق وبعد ذلك قال نم طالق وهذا هوالكامل في التراخي اى في التكلم والحكم جيعا وهومذ هب ابي حنيفه ١٥٠، التراخ في المكمم الوصل هوالتكلم ممتنع فالانتفاءات على كان اللكم متراخياكان التكلم متراخيا تقديرا وزيرا تواد

of the state of th Standing Sta

اكالفاء عاسسلا كتقيقة لانالفاء للقفيب والاحكام تعقب لعلاوتترث عليها بالذات وانكانت مقارنة لها بالزمان

القبول بطريق الاقضاء فان البات الحكم المثانى اتى المجرتين موقوف على الفتول فهويقتضيم

. قبل الحكم فيحصل التعنيب لذى كان مدلول الفاء وان لم يشترط الدوام في العلة لايحسن دخول لفاء عليها لانها تفدم المكم فكيفيجون محالفاء وهذاكا يقالَ السَّرِ فَقَدَّ أَثَاكُ الغوت فان اسّاد النويُّ وَانْكَانَ آسَاكُن دَابِيُّ ذُا ثُمَّ تبقى الىمدة فبكون سابقاً على لسِنارة ولاحقاعها فيقعقق معنى التعقيب فيدخ

لان الفاء للترتبيب ولاترتبية العبن لان الترتيب هوالقديم والتأخير بين الشيئين زمانا وهذا يتعقق والفعل دوالعين والدراهم فيحكم العين فالذمة فيمعول لفاءعبارة عزالوا ومجسازا

الشاركتهما فينفسل لعطف ابن ماك وعرى دا ده

كمرآعاة معنى لعطقان العطف لايصعمع الانفصال والتكام متعال ونبت فكيف يجدا منفصلا فيبقى الانصال لفظا مراعاة كحق العطف التمسة

فالمشرط ان تدأخل لئانية بعدالاو لىلإتراخ وتسنعل telled the tayling فياحكا مالعلاكا ذافال لأخريعت منائهذا ألعدتبنا

اى فبلت فيزب لاندر تبالاعناف على الايجاب والإيترت عليه الآبهد أبوت وقالالآغرفهوجرانه قبول للبيع وقدتدخل على العليك

ا ذكانت ثما تدوم كقوله ا دّاليّ الفافانت حرّ اي دّ

موجودة بعدا لحكم كاكانت موجودة.. الى الفالا تاب ترفيعت في الحال وتستعار بعنى الله الفالا تاب تراكمة والعاق الا المالية المالية

الواو في قوله على درهم فدرهم خي لزم درهان

وثمة للتراخح بمنزلة مالو بسكت شتراست أنف اى تراخى وجود المعطوف عن المعطوف عليه فاذا فار وعندها التراخ في كم مع الوصل في التكلم حترا ذا فالدّ عاء الذيد ته عمركا إلى المرقع ببناء لمن الأقار لغيرالمد خولبها انتطالق شمطالق ثم طالؤان دخلت

بأن قالان دخلت لدار فانت طالق ثمّ طالق شمطالق بقنى يتعدن الكلر فيالمدخولهما وفيغيز لدخوابها وفيانقدم الشرطأ وأخر وينزلن علىالترتب لازالوصلفالتكارمنعقق عندها ولافضل فالعبارة فيتعلق التكل بالشرط سواء فدم الشرط اوا خروككن فئ قت الوفوع ينزلن على الرِّسَد فآن كآنت مدخولها يقع الثلث واذلم تكن مدخولابها ينع الاوّل ومانت به ولايقع الناو والنالث والماعندا بى صنيفة فإن كانت غير مدحولها فقدعلت حالها والأكانث مدخولا بافان مذم الحزاء يفع الاقلعا لثاني في كمال وتعلق المثالث بالسرط فكانم سكت للأولين تترقأ لانت طالق ان دخلت الدّاد واذقدّم المشرط تعلق الاؤل بالشرط ووقع الناف والمنالث فإكمال لماقلتا مزائرو قع السكوت الحقيقة أوجواب علىالاؤار ثمة وفع التكلم بالاخربن وهي عل وهُوانُ الشَّا فَعَى دع يَفْتُو المزالونار وفألاقار الطلا فين الآخرين تعنى الامرا لتكفيريعي على الحقيقة في هذه الحدث اذاككفارة واجية بعد المحنث والتكفير بالمال فباللحنث غير واحب بالاجماع وانماا كخلاف في اى تدارك العلط بنعني مَا غلطنا في تكلم ما قبل مل اذ لم يكن مقص في الواقع و نضرام فاذاً قلتُ حا نُحَ زيد بلعروكان معناه اذا لمقصود مروعدمه فاذا ردب عليه لا وى الله ولا كالمركور عندمن غريق صناف ورفاة فتقول جاءن زيد لإبل غمر وكان نصافى قىقۇل جائى دىدى بىسىردىدى سىدى نفى المجىئ مىزىد ھذا ذا جاء ۋالاشات ئىلاعلىم ئالادا مىزالادا داشات النانى اذجاء بل ۋالاشات وان جاء فى المنفى بان يقال ما جاءنى زيد بلى عمرو فقىل بصرف النفى المعمرو وقيل بصرف الاتبات اليه على ماعرف wid to he salie عل 3 3 3 W. Sylly

مع المنافي والنائع والنائع والنائع والمنافي والمنافي والنائع والمنافي والنائع والنائع والنائع والنائع والنائع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والنائع وال

مُسس هوخور شم ليكفرعن يمينه فانه يقتضي قديم الحنث بهل ككفادة فوجه التعليق بينهما باذ يحبل ثم فحالرتوا يترا لاولم بعغالواو

فرالاقار

والمنازر في على

المن يلزمه الغان استحسا تا عند علما ثنا الثلاثة وجداً لاحسان النالطلاق انبتاء لا يحتمل كراوا كذب لا تبرلا يحتمل كذب لا نازمد الغارج من العدم الحالوجود فلا يتصوّر هيما الكذب الا لا خارج له بعتبر مطابقته وغير مطابقته معه فبعدما ثبت وجود شيئ لا يكن نفيه في نلك المحالة فلا يصح استدار كه فيقع الطلاف في مسئلة الطلاق لا نمال لا نشاء فلا يصح التدادك من المستون عن الاقل حتى لو الحرج الكلام في به المدخوار في مسئلة الطلاف بان قال كنت طلقتك اصروا صدة بل ننسير بالرسوع عن الاقل حتى لو الحرج الكلام في بها وقعت ثننان استحسا فا مستحد من المناف من المستحسا فا مستحد المناف المستحسا فا مستحد المناف المستحسا فا مستحد المناف المستحد المناف المستحد المناف المستحد المناف المستحد المناف المستحد المناف المستحد المناف المناف المستحد المناف المستحد المنافقة المنافقة

ق له وتكن لا سند داك اى وقع نوهم ناشئ من تكارم السنابق كفو لك ماجا ، فى ديد فاوهم ان عروًا ايصا ألم يجى كمناسبة وملازمه بينها فاسند ركت بقو لاع بكن عروا وهمان كانت مخفف في عاطفه وان كانت مشد . وقي مشته ه مشاركا لاما طفت في لاستدراك ثمة انكان عطف هفر وعل عفر ديشتر وقوعها بعد النفى وأن كمان عطف جلد تخارجه بقع بعد النج الاثبات جميعاً كان التي قبل كن والتي بعد كن تكونان مخالفتين في المنفي المناجهة المعنى سواء كانت المثانية منفية والعكس شم بزب ان بعلم ان المراد اختلاف الجملتين في الإشبات والنفي من جهة المعنى سواء كانت المخالفتين الفظا نحوجا شي زيد لكن عمرو لم يجئ او لا نحوسا في زيد كن عمرو حاضر

کدا کی اسکونیخ نورالانوار د فرالافار

ط فان فيهذا المثال لما قال المولى اقرار المرات فقد قلع النكاح عن اصله ولم يبق له وجه صحيم الما فان فيهذا المثال في هذا المثال المولى اقرار المركز المبارة المنافع والمنافع المنافع ال

ق الى تخيير المتكلم من حيث كونه انشفاء بعد ذلك مان يوفع المعتق في بهما شآء و يعين ان هذاكان مرادا لى على حتمال ان يكون هذا المعيين بيا نا للخبر المجمهول المصادر عنه من حيث كونه خبرا العام المعلى ال





وة له رواككمارات موية واليميز في قوله نظ فكفارة اطعام عشرة مساكين مزاو سطما تطعمون اهليكم اوكسوتهم اوغيررقية وكفارة انملف الواجبة بقوله تعالى ففديتر من صيام اوصدة إونسك وكفارة جزاء الصيدبمة الربعبالي ومن قشل شكم

مُنعَمّل فَيْزَاء ها قَالَ مِن النعم الاية رديد جواز الانتيان بالكل عَنْدَى ووله يعبب احد الاستياء فيكون المكلف مخيرًا با داء واحد ونهذه الاشياء على حاليا الإباحة فلواد عالكل لا يعتم عن

قوله يحيب احد الاستياء فتكون المكلّف غيرًا با داء واحد ونهذه الاستياء على حماللا باحد عدود دى سوم مي وقوله يحي سندل براجب واحد وهو ماكان اعلى فيه ولو ترك الكاريعاق على واحده ما وهو ماكان ادني في ترز الفرض دسقط من الكفاد الآواحد وهو ماكان اعلى فيه ولو ترك الكاريعاق على واحده ما يحقق في تحقق في مهم التي يرد و فالكس الدي والفرق بين التخيير والدياحة انهااخص من التغيير فأذا قيل عالم عن تقفق وفيتها التيريدون التكسير الادي والفرق بين التخيير والدين يتعوز اختبارا على المنهود والفرق بين التغيير والاداحة انه يمتع والمناوع المنهود والفرق بين التغيير والاداحة انه يمتع والمناوة المراقى فلانة الوفلانة الا يحول لجمع بين طلاقهم المن ابن ملك الموقال وكلم المناه والمنطق المناه والمنطق المنطق المن

للتغيير والتؤكيل انتناء ومبنى ألوكا لة على لتوسع فلايكون المهالة مفصية الحالمنا دعة

فقله فانتين اوثلاثه متعلق بالبيم والاجارة اى لايصرالبيم والإجارة فيط الآان يكون مزله للزيار معلاا بان يعتول على إن المنيار في التعيين للبايع أو للشنرى ا وَلَلَا بَوْ أَوْ اللَّهُ عَاجِهِ وَيَجُونِ المُنيار واقتَّما في أَنْهِن ا ف ثلثة مزالمبيع والمتن ومزالاجرة والدارلاازيد مزالفلنة لات الثلاثة تشتل على لجيد وألوسط والردى والرابع ذا تُدالا عاجة الله وللهالة غير مفضة الاكتناذعة لتعين وللفيات مرا لواوار

يهنئ ذا د خل اوفي المهر مان يعول تروتبت عله فا الوهذا فا ينها اعطاها صبح عندها وككن بشرطان يصع لفنير. بين التقييلين بان يكون كل منها دائر ابين الفع والضرر با نعتلا في لجنس في المتنفير باين يعوّل على لفنه دهم اومياً معلم بيان يسور على معلم المارة والدر مناف والأد المراف ديناد اويقة ل على الفي حالة او الفين مؤسّلة او يعة ل عدد العبد او هذا العبد فات كلا من هؤلاء مشتل على فعر والدين مشتل على فعر والمناف و المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف و المناف الم بل نفمه في عملاء الاقل البتَّدَ ولم يعتبر نفعها في هَوَّ للكَكْثِرَ الْآن الأصل برا تُهْ الدِّمة والمال في الكاح ليسامًا ا صليبًا حتى تعتبر دعاية الرّيادة نوافقاً ا صليًّا حتى تعتبر رعاية الزُّيادة نرالاننا-

ا غاجواء الذين عياد بون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداان يقتلوا الايصلبوا وتقتلع الديم وارجلهم من خلاف ال ينفوامن الارض فان الله تعالى قدنقل عن المحاربين ولساع الفساد اعنى فعااع الطريق اربعة اجزية من القلو الصلب وقطم الايدى وارجل من خلاف والنفي من الارض بطريق الترديد بكلا إو فالله عيقول أنها على الها فيمرا لا مام ينها وقطم الايدى وارجل من من المرافية الترديد بكلا إو فالله عن المرافية والقنل قفط والمقال واخذ للمال جميعا والنتوكية فقيل من غير قبيل واخذ مال فقا بلبده الجنايات الادبع أوني بهاويم و ذلك لان الجزاء انمائيون على حسب الجناية فعد ظما العلاق من المنظمة و خفته المنظمة ولا يليق من المكيم الملك ان مجازي اغلط المالية المراجع الجنابة باخفهااو مالفكسرة كان نُقَدُّ يرَّعُبَّارة القُرْآنَ أَهِ

فالذاكحل والمجب عليه عندهم على سبل الميدل فأذافعل احدها سقط وجوب بأقيها وإذاا ذى اكتل يتاب عكيل واحدمنها واذا ترك اكل بعاقب على كل واحد لان التكليف بالجهول تكليف عاليس فالوسع وهوما طل قلنا لانسم انه تكليف باليس فالوسع لانها خشار اكتلف وشروعه بصيرهملوما فكذااذاا عنق عبدا من عبيده فاختيارا كالفكاف فصعد الكيليف ولايكون هذا أتكليفا باليس الرسع لالكلة اولايجاب واحدلابعينه ولايفهم مندايجار أبجيع فالأالوا جباشق واحدمن المقاب الابعيند ويتعين باختياد المولى ابن ملك

منال لوقوعها في موضع المنقى والظاهران قوله حتى إذا تتكم تقريع كونها بمعنى لواق وقوله وكوتمهما منال لوقوعها في موضع المنقى والظاهران قوله حتى إذا تتكم تقريع كونها بمعنى لواق وقوله ولوكمهما تقريع لعد مركونها عين الواق يعنى أذا كلنت بمعنى لواق فيم للمنت بستكم احدهما اليهم كان اذلو لم تكن المناف و المناف المناف

لم يوجدا لآمرة واحن ولوكانت عين الواولصاد بمنزلة اليمينين احديما على عدم كل هذاوالنان فقيرة واحدة الكرين واحدة وفيل القريع على المكس بعنى ان فوله حتى على مم كل هذاوالنان الأسورة الكريم الجيئة والمنان الواولانها لوكانت عين الواولم يحنث الآبتكم المنهوع من حيث الجموع من عين المواولون في المواولة والمنها على المنها فلا يحنث الآمرة واحدة تفريع على كونها بمعنى الواولة المناق الما من الواولة المناق المنا

Later as a side of the same of the second of Mark State Comments and the Land Conference of the Conference of t The second secon الظريق مينها مراذاهال رجللمده وهواكبرستا هند هذاابي فابو حنيفة مع يقول ناقية وهوشويت المتسبعال فيحلهذا العوأب على لمبازوهو الحرية تلا يلزماهدات هُزَّلَاقار الكارم المالين المالية المرامة فوالنالية المالية الما Wind of the State وتستعار للعموم فضهريمهني واوالعطيف فجرتما بوسميفة على صله المذكور في فوله الوكير سنا هذا ابني بجعله محازا عماييتها وبواستمالا وذلك اذاكانت فيموة المصقة وحوشوت النسب فيعله القوك أى كونها مستعادة بمعنى الواو على لمياز وهواكس بيت لللا بازم اهدارا ككلام And the second of the second o كقوله والله لأأكلي فلانا أوفلانا A 2 East 3 May Jane Be Brilly Late 1 have a Short Stability of the Stability 0/3 19379

12 ( 10 mg ) ( 1

قَا لَمْ تَرْسِيقَ فَوْلَهُ فَلِمُ انْ يَكَالِبُهَا تَفْرُكُمْ عَلَى وَبُهَا بِمِنْ الْمِلُو الْهُ لُوسِكُمْ هِيمَنَا بِالْواوْكِيارَ له التكام مهما هَكذَا فَإِو ولو لم تكرّ بمعنى الواو لايعق التكام الامن واحد فاذاكالم احدها انعلت الهين شَمَّا فَاتَكُمْ مَا لاَحْمَرُ مِنْ الْمُعَلِّمِهِ الْمُعَمَّالُ لاَ ولم يذكر ههنا شرة عدم كونها عين الواو و فَيلَ نَظْهُم مُرَدَّ فَي قُولُ لِيجَالِهِ الْمُعَلَّمَاءَ اوالْمُعِينُونَ فَامْ الْأَتَكُلُمُ بِالْواوِيتِي

عياد سنها وان سنها با و شاسع له سيالسنها فاه تنيد المستها فاه تنيد المحتر المحتر و في سعة و حلامت لا يعرف و الفرق بن الاماسة والمقير على لا المحترب الاماسة والمقير على لا المحترب الاماسة والمقير على لا المحترب الاماسة و المقير على المحترب والاماس لين منه و المحترب والاماسة عن المراد فيدا حدها خلا علك المحترب منها والاياسة حنع المحلو فيلان المجمع بنها والاياسة حنع المحلو فيلان المجمع بنها والاياسة حنع المحلو فيلان المجمع بنها

آئ لارلا أنه على ما بعد ها غاير أا قبلها سوا محكان جن أ منه محافي كلت السمكة. حقى وأساد عبر بريكان و له تعالم. سير مطلع النجر والماعند الانطلاق اي ندعم انخذام المقرنية فا لاكثر و فاعلى فا ما بعدها واخر في افياى و كار ما بعدها و اخر في افياى و كار ما بعدها و تقل على المرابعة المراب

کمتوان سریت سخاد خاها فان سخوم حمدها متعلق بعثو له سرت فیکون مزاجزا ، اقراب انکلام کا لو دخوالی کارهٔ کانه لک

الدّخول ويهم الانتباء اليهدة مديدة و الدّخول ويهم الانتباء اليه الوكدة مديدة و الدّخول ويهم الدّخول ويهم الدّخول ويهم الدّخول ويهم المرابعة المراب

معنی الفایته بالندید می الفاید می اور سیده می ا

و لو كاتبهما لم المحتف الأمرة ولو جاف الإيكام احد ريني مناطقية مناطقية والمعنى والمعادية والمعادية والمعنى والمعادية والمعنى والمعنى

اوالدان ا ذا فسلا لعطف في خلاف كبلاه و عيمل من أجالا ا

الهاية كلقولد تنكا ليسركك ممثل لامرشني الويثور عليقة م الهاية كلقولد تنكا ليسركك مثل لامرشني الويثور عليقة م

وحتى للْغَاية كَأْلَى وَتَسْتَعِمَ لِلْعَطَفِيمِ قِياهِ مُعْلَىٰ فَايَةٍ ﴿ ثَالِيَهِ مِنْ الْمُعْلِلِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلَىٰ فَالِيهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُ

كقولهم استنت الفطا متي القرعي أومواضعها فالاها

ن تجعل غاية بمعنى ألى اوغاية هي علاميدا أة وعلامة

الفاية ان محمل الصّداد الامتداء وان صلى الآخود لامة الفاية المحمد المرادة المعنى لامرك المستقم طابع إن أمّ عمنى لامرك الم

المتعديد بيادالك بياسفا الميتقادوا عاصاله يتدوين المطابوع والعابة وتوله وتستمار بمعنى عني الم يعنها والاصل في واذيكون للعطف فا ذالم سيستم باذي تلف ككارها فأسا و فعلا اوكما ضيا ومضادعا اومثبتا ومتنيأ اوشيئا آخر يشوش العلمف وبينعه وبكون أول انكلام متذا كبحيث تغريبن غايتر فيابعدها فخر تستعادكلز اوبمعتى اوالآات فمعدم استيقامة العطف يا خلاف اتتلامين يحفي غروج اوعل معناهأأ كتن كون المتبايق ممتدا بصيت بيحتمل ضرب لغاية فهابعدها شرط تكونها بمعنى حتى اواقدان لان حتى للغاية يتنتري بها المفياكا أتأسع الشيئين فاوينيتى موسعود الآخروالآان استثناء في الواقع سكير غالفه ماسيق فالانتهام كان سكر المعلوف الويطالف م المعلوف عيد يوجود احدها فقط فيضف مبن او و بن كامن حتى والآان مناسبة يجوز النين منه ليان المتنافظ الذي وجوهمة الكان و مناسق المساكر الذر المعادمة منافق و التي ما ترق من معال الدراك عن الكان المنافظ المعادم و معادمة الكان المعا استعارتها لهما ككن الغرض بين حتى والآان أي حتى بقى بمن لعطف ايضاً دون الآان وأنَّ كون الثانى جرَّة من الأوَّل عندُهُ عَرْمًا فَي حَقَّ د ون الرَّانَ

شاف جوء اعالمعطوف المرتب المحارب المح وكالمعلوفهليد عقيقركا فالملت اسمكة مقداسها ادكاجزه باخلاط كافض فيالساداد حقاميدهم

رَّ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْ (وَبِيدَ بِهِمْ فَانْهِمْ ظَالْمُونَ الْوَهَا بِمِعْنِ حَتِى لِانَّهْ لُوكَانَ عَلَى حَسِّيقِتْمْ فَامَا الْأَبْكُونِ أَمْعَطُوفًا عَلَيْتُمْ الْوَلِيسِ وَالْمَاوَدِ. عملف الفعار على الاسم والذائي عطف المضارع عزالما ضي وهو ليس بجسن فلر اسمطات حقيقته استعير الفاية بالمنظمة المذكورين وتعين عليه معاماً عتبار المفيان قاطع لاحما الآخر كان الوصول لي لفاية قاطح للفعل ونقالا مرممتد يجتمل لغاية علىمعنى ليس للاع مزامرهم شئى في عدابهم او استيصا آلهم أوهد أيتهم الحاذ يتوب عبهم فتغرُّم بصالهم وما عليك الاالبلاغ ﴿ (وَ الْإِانَ بِتُوبِ عَلِيهُمْ بِعَنْ نَفَىالِامْرِ مُمَدَ في جَبِع الاوقات الآوفة وفوع نوبتهم فعند سنقطع امتداده واكحا صلان حتى للغاية ينتهويها المغتركاان احدا أنشيئين في او ميتهي بوجودا لاخر والزوان استنناء في الواقع مكر عناففة ماسيق فالاعكام كاان حكم المعطوف باوينا لف منكم المعطوف اليجود احدها فقط فَبَصَعَقِ بِينَ او وبين كُلُّ مَنْ حَيَّ والإانْ مناصبة يجوز استَعَارة او لحتى وا تَوَانَ ۖ ذُرَّالْهَارَ

الفصال جمع فمسل وهوولد انتاهر الإستنان ان يرفع يديه ويطرحها مكافى حالة المعذو حَمَّا لَقَرْعَى جمع قريع وهوا نُفصيل الَّذَى بَكُرُلَمَ آتَيْنَتُنَ قُلَدُ وإمُ الملحِ فانَّ المعطوفُ ادْهُ لَى لان الميرُّعَى لايتوقَع منها الاستنأ لمنعنها والمعنى استنت الفصال وانهى الاستناة الخالقرعي حتى استنت القرع إيصا هذا مناريض لن يتكلم مع من لاينبني ان يتكلم بين يدبي لعلة قدره

مَنْدُ فَا نَ هَذَهُ جَعَلَةً مُشْدِأً وَ غَيْرِمُتَعَلَّقَةً بِمَا قِبْلِهِمَا وَلَيْسِهُمَا يُحْلِمِنْ الْاعرابِ كَأَكَانُ لَلاقِ لُ كُنْ كُنْ مِنْ وَ لَا مِنْ مِنْهِ الْمُعَلِّمِةِ مُشْدِأً وَ غَيْرِمُتَعَلِّقَةً بِمَا قِبْلِهِمَا وَلَيْسِهُمَا يَحْلِم مِنْ وَ لَا مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُشْدِأً وَ غَيْرِمُتَعَلِّقَةً بِمَا قِبْلِهِمَا وَلَيْسِهُمَا يَحْلِمِنْ الا لاة مؤلك سربت حميًا دخلها المباروا لجرورمع ول المؤلك سرت

States to acie & Ucilifactoric electrics

سله هذا مثال الغاية التى بمعنى الحفان ضروا لمقاط المع صلح الكيوني ممتدّا الحالضياح والصياح بصلح انها وله لهيجان الرحمة ا وكمدود المخوف تا حدفون ترك الضرب قبل المتياح اولم بضري اصلا من

Maria Control of the state of t د ليلا على لانتهاء لان الغندية الحسان والاحسان داع لزيان الانيان وماكان داعيا لشي لايصلح ان يكون منتج فهم ميكن حملها على لفاية والإنتان بصلح والفداء بصلح خزاء فول عليه فيكون المعنى لكى تفدّيني فان إيّاه ولم يغدّه لم يتمنّ لانتراناه للتّغدية والمثغدية فعل المفاطب لااحتيار في المستكلم (مَا المُعَالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مأن قال اضتريت منك كرّا من حفلته بهذا العبد حيث ميكون هذا العقد عقدا لستلماذ العبد مشاداً ليه موجود فيسكم فحالجبلس واككرخيرمعين فكون مبيعا غيرمعتين فلابة فيداذ لتوجد شرافط الشلمحتى بصبم فلايجوذ اس

إن قال اشتریت سر فالحیاس والکر خیرمعین فیکون ایمین میرون ایکر میرهامسلاً فیند میران الاستبدال فالمسلم فیکون ایکر میرهامسلاً فیند مینا این فالمسلم فی میرون المیرون المیرون ایمین فیز المیرون المیرون

S. S. Villey Co. Standard Sta To see the second secon فعبذي هرط البرفي صورة السبتية وجود ماسك كوندسها سواء ثرتب عليه المستب اولانني فزلد عبدى خراذ لم آناه حتى نغد بنى يبر في بينه بجرح الإنبان المتعدر لاق ستى هنا السببة فيتربج الاتيانالذي هوسبب للاحسان ويحث بانتفاء الانيا ومط ME . لا شلاكان مد حول الباء هوالتمن كالالعبد مبيا وكز للنطة ثنا فكون البيع الاويصح الحبمقابلةكر استدالك الخطة بكرالشعير فبالقيص اذ يعود الاستدال فالمن قبل المتبض ولوكا بير بغلافها اذااصا مبيعا لم يجزأ لاستدال فلالقيض ولالاقار بقدوم فلاز فعيدي غريق and the state of t اناخبرتنحا تنفلانا قدم ولوقال انخرجت عن الدار Ling of Social Social States Chicken Chicker



المعنى والمستعل بعض والبعض مطلق بوزان يكون شعراا و ما فوقر حتى قرب التا فعلى تيم وناسل المائق المعنى والمسيط بعض المراء ومين روز المراء ومين المراء المراء المراء ومين المراء عليه وهو خلاف الاصل و لانبر لوكان التبعيض من المراء ال للالصا قككان مَشَيِّرُكِا والاصل عدمبُ والماالصلة فلانه فيه الفاء المقيقة من غيرضرورة واعية الالفوا بزيادة المباء فانه مكن تبقدير مفعول أخر تبعدي ليه فعل المسم بنفسه اي والمستحوا الديكم برؤسكم فألالصافي والنبيين

اتى وضع الإله لا يستوعب الآله فالعادات يعني هذا المتقديران اقتصني ذيكون المسمع متناو لأبجر آالة كنزفالعادة الإيوسع الدار بجيع اجزافها على لزأس فان مابين الاصابع وظهر إلكف لا يستعلدن في المسيع عادة فيكفي فيه الاكثر وهوثلاث اصابع यं बंध

" اذعادة الله تعالى قد بدت في خلقه بان يكون مُقَفَّرُ بدكل انسان اقلمن خدّ ررأسه بل بان يكون مقترها قدر ربع رأسه وحقيقة المسع تحصل بجرة وضع اليدعلى لراس ولصوقها وذلك بأخذ ربع ألرأس فالعادة مقدرة برولا عاجة الحالمة دسآؤى

متاريت هذاا وآجرت هذاا وتكحيها على الفادرهم فكان بمنى بالفادهم مجازا الإزالياء للالصاف مى منزلزام فالالصاق بناسيا للزوم والمراد من المعاوصنات ما يكون العوض فيراصليًا ولا ينفك قطعن هروز. فان الشيخ إذ المؤالتي. كان مل مرغاليتي. Con the second s العوص فيجل على والمستى عوصه بدول على مدول على مدول على مدول على مدول على مدول المدور بدنّ الطّيرة في أبكنٌ من المعا وصّات في الاصل وانما العوض فيه عارض فلم يُلحق بها فكانبِّا قالت على شرط الفرج وهم وكلمة على تستمار بمعنى الشرط قال الله تعالى سايعنك طان لاتشركن بالله مشيئا لإنّ الجزاء لازم للشرط هنكون اللظ القرب الى منى الحديثة من معنى المباء فان طلقها وأحدة لا يجب بني لان اجزاء المشرط لا تنفتهم طاجزاء المشروط معنا والم المنافعة المنافعة المنافعة والآلا المنافعة والآلا المنافعة والمنافعة والآلا المنافعة والمنافعة هَكَذَا قَالُوا . ىزْلَلَانْوَار All the state of t والمالم المراد المالة منذ و ذلك لان كلا مَنْ المعوم و كلامن الشعيص فير أن يحرا على بعض عام ليستقم المهابهما فللخاطب في بعق من شاء فان اعتبر من الحاب من منهم النائب في النائب ويود الوفيرة الأن عقم معاعق الأواسمة موالي والتيين المالوك من الحابع ضام في على لوا سد منهم و عندها من للبيان فاران يعنق كار منهم كا في قوله من تناء من عبيدي عنيمته فاعيَّمْهِ فان شَاء ٱلكلُّ عُيِّمَةُ كَا جميعا والفرق لا بي حنيفة رح مثلها مَرُّ في أي عبيدًى لان المشية صقة عامة فيه الشيئة الكافئ من فيع يعنى والصقة بخلاف من شئت فالقرنسية فيه المشيّة الالفاطب دون من فلا يعم ولان العمل بالشعيص يضا مكن مم فان كل عد بسف مع قطع التظرعن غيره بخلاف من شئت فانه لا يكند التبعيض فيرا لا باخواج واحدمتهم وزلار الله فولم من شاء من عبدى عقد فاعتقد قدمر سابقا إنه اذا قالاتى عبدى ضربك فهو حرفضر بوه انهم يعتقون واذا قالاى عبدى ضربيك فهوحر فصرب ألمخاطب صيمه فلايعتقون بلايعتق بعضهم ووجرالفرق ان فيا لاوّل وصف ابّا مالتشا دبيّة فتع بعثى خاراً المتهوره لا مراد المعادد المعادد والما المعادد والما المعادد والمعادد والمعاد

osh you had been The state of the s و مالدين تسمعلي من ورديل السطح المال ووقا المالية والمالية والمالية المالية والمالية المالية Trage m معان مال المعان الف درهم فكانزيعكوه ومركبه من المالة المال وعلى الالزام فقوله لمعلى الفي بهريكون دينا الآان لوديعير الم المالية على المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه ا ULLEVIUS SKE نمة المنظمة ا atina be and suite things Ticked in the control of the control وعندابي حنفة للشّ والعلاو ورحم فيهذا المنال فلا بنرمها شئان ظلقها واحدة المنارك المنابعة िहर्नात्। त्यां प्रकालिक الدخول ولا على مه فلوط من الفائية ما بعد الدخول ولا على على الدخول ولا على المدخول ال ي كانطان الالد أوالمستى فان الى لا تدخل على Marked كالغابية فائمر بنضها الاتلاحل لعآيتان وان تكنفان كازاص فأتن البستاذ لايتناولا كانطع اذاكاط رىالفالية في عم المفيالانها ذاكا غاية للبستان بجسالوجوه فبل لتكلم اي الفائية ها لاح لانهاقد تدخل فمه كافي حفظت القراد من متنا ولاللغاية كان وراءها اوَّلُمِ الْمَاخِرِهِ وَقُدلا مَدخل كَفُولُم تَعالَى فُنْظُرة اليميسرة الازالايساعكة الأنظار وبوجه المسيرة بزوال العكة ولود خلت الميه عبد كان منظرا في كاشاا كما المن معسر ومور ما من الماطلان منظرا في كاشاا كما المن معسر ومور ما من الماطلان مندر مندر من مسالة معمر من الماطلان مندر مندر من مناسبة مواد من الماد من من مناسبة مواد من الماد من مناسبة على مناسبة مناسبة على المناسبة على مناسبة على المناسبة المن فيه لكان منظرا في مدس من المنظمة منظرا في مدس من المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم 12 Kales

Wels Mes so of the feet this in ت والمر سفسيا وصدر الكلام وهوالاندي ساو الهالانها تتناو الانبط فيكون ذكرها الإخراج ما وراده مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الن هَا طُهُ النَّالِةِ النَّهُ إِلَى لَا إِلَّالِيَّةًا لِمُعَاوِرًا لِهَا أَلْفِي عَالِمَ الفَطْ الاِسْ و ينتقض هذ ابقولد قرأت هذاالكار إلى أبا لقياس فاذ باب القياس خارج عز القرائة يمي هنده بينونه برست مستسليلي. ويكن ان بيه برين الفقض أن هاءرة وخول الغابة أذاكان صدر كلام منها ولا لها حقيدة بالإذا اذا لم يوجد دليلاً هزا قوي هفتم ويعدم الدسول والمادة وجد ميل عدم الرَّخول فلا تدخل لغاية وع فلا مفزع على . المقاعدة بقول قوأن الكياب الم الوجود وليل دا لعوجرم دخول العابر جها وجوالمرة في فوله تعالى وايديكم المكر الفي فأن اليداسم المجيع ال الابطاوة كرالغابة لاسقاط عادراء هافكون وولم بتناولها اوكان فيه شلئت شالال آرافة متعاقا بقولما غسلوا وغاية آراكن أى فينا ولمرد الخاليا ראלוין אפו لاسقاط ماورآه المرافق عن حكم الغسل ا کالغانہ كأن الغاية قبل التكوّم تدخل في الفيّا حبليّة قطعالعثم تنا و لها قرابها العاية فاذا د خرا نظ الى على لعاية جاء المثلى فدخول اماية فالمقيا فلايثت دخول الفاية بالمثلك ويربي على المثلك ويربي على المثلك ويربي المثلك ويربي المثلك ويربي المثلك ويربي المثلث ويربي ويربي المثلث ويربي ويرب غد ولم ينويقع في وَلَا لَعْدُ ۗ وَإِذْ نُوكِي خُوْلَهُمْ آربيعِدُقَ أذفيها فية والمام بآن فيا ذاحذ فيانعه إالطلاق بالغد بلاواسط فيقبخ فقألاهم استيمابه لإنم شاب الفعول بالطايدان يجوذوا فما فاقرتم لبمصرا لاستيعاب فاذا نوئ بخرالها دفقد ي كار موسقى كارهه الم الهو الفيفيف عليه فلا دصد في غير موسقى كارهم الم المواهد في المالم المالة قَصَّنَا وَالْمُ الْمُنْفَقِعِ مِنْهِمَ الْهَارِ مِنْ الْمُنْفَالِهَا الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُن فَكُونَ نِبْتَدَبِّنِ الْمُنْفَقِقِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ أَلْمُنْفِقِهِمُ كَالِمُنْفَ فَكُونَ نِبْتَدَبِّنِ أَنْهَا لِمَا أَنْهُمْ لَا تَعْمِرًا لَمُقِيمًا لِمُقْلِقِهِمْ كَالِمِهِمِ لَلْمُنْفِقِ (200 فيصدقه الفاضئ نترمحم كاكلام ارتال وَّنَّ الدِّخُولُ لِإِمِصْلِ ارْيَكُونَ فُلَّوْفَا الطِلاقَ شَاعِلاً، لا تَهْ غُرِضُ لا يَسْفَى فَصَارَ بِمُنْفَى مِعَ يَجَانَ لاَنْ فَالضَّارِفِ معنى المقارنة فيتعلق لا لذّخول الآا نه لإيكون شرح غلف منظوف منظوف المنظمة المنظ (S. S. Maria Richard Ser المعالمة المعامدة الم مان بقول النومة العمال المن في المواد المن في المناذ المان في المناذ المان في المناذ المان في المناذ المن الموسال من المالي المالية الم کان

من المن الاسالاساعة وذك البل لا عد الذ

روسي م المالليل مثال لمالم بتناولها الصديد فان المستوم لغة الاحساك ساعة وذكر الليل لاجل عدّ المضرول المفسر فلا مدخل وغيل المقتل المنظم ومثال ما الأعلام المرافع المنظم ال

فآن مّا لانت نَّما لَى عَدَا وَلِد بِيو يَعْمَ فِي اوّل النّهَار وان نوى آخوالنّهار نَصْدَقَ ويان لاَ وَان قال ان طالق في عَد بهتم في قول النّهار ان لم سِو وان نوى آخره يصدق ديا مَّة وفضنا الان وكر في الايفتضى الاستيعاب عنده ونظير هذا الاصومنّ الدّهم في الدّهر فانّ الاق ل يقتفي سنيعا بِللم يتخلاف النّاني في الانوار في المُور الفيري المُؤن فان يقع عن الله هم في الدّهر فانّ الاق ل يقتفي سنيعا بِللم يتخلاف النّاني في الانوار المؤرّد الم

فكاتم قبل حان دخلت مكم فانت طالق فتطلؤ مع الدّخول لا بعدالدّخول كالمستم على الشاف الموفق المعمد الفرونكية والم في حقيقة الستر ط لات الطلاق في الشرط المحض بعد وفي قوله في دخول مكم المستركة من المستركة الموقع المستركة المست

قَوْلرومع للقارنة اى لمقارنة ما قبلها لما بعدها واذا فال انت طالق واحدة مع واحت بلاتنتين بلز ترتبيب سواء كانت موطوثة اولا

م قبل التقديم اى كون ما قبلها مقدّما على ما ضيف البه حتى لوها للها و قت الصّحوة انت طالق قبل غروب الشّم سرطلقت في لهال ولا بتوقف على جود ها بعده وشجد النّا خيراى ككون ما قبلها مؤخّرًا على اضيف اليه بعد

الله في الطّلاق احتراز عزالا قرار فان مضادة حكم بعد يمكم قل فيه ليست بمطرّدة فانّر لوقال لفلان على درهم قد وجب على فانر بعد بعد من المورد بعد المورد و درهم قد وجب على فانر بعد المراح المورد و درهم بعد و درهم قد وجب على فانر لا يفيح من الما المورد المورد

رهي ويد ورقم المراد و الما الطلاق في المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و و المرد و ا

من هذا المشرط لابعام قطعا الآحين موت احدها فانه قبل الموت يكن في كل حين الا يطلق وشار فعوت الرّبي و المارة الأكانت ميرمد خول بها الخلاف ها ذا كمانت مدخولا

من المنافر ويترتب عليه الجزآء وعبر عن الاستعال بالجيازاة لان المقصود من الشّرط والجيزاء الجزاء الجزاء الجزاء المخالة والشرط وسيلة اليه فستى الشرط باسم ما يقصد من التشرط وسيلة اليه فستى الشرط باسم ما يقصد من التشرط وسيلة اليه فستى الشرط بالم المائلة الما

بها لاذ احرة الفار بعد الد خول وكذاا ذاشارف مويت المرأة تطلق البتر لائم تحقق السّرط



مُكَايَدًا ذَا يَكُونَ مِشْرَكًا بِينِ الْوَقْتِ ٤٥٥ مَا يَجْبُ وَكُونَ مِنْ الْوَقْتِ عَلَى الْمُحْلِقِ الْمُ والمترط ولاعور للمنترك فادالستعل فياجرهالم يق الآخرمارا فقتن عندادادة اسد العنيين بطلان الاغر هذاعندالكوفيتن بكآذااولى بعدم الستعقوط لانالحازاة لأرح فيمتى فيضرموضم الاستعنام وفحاذا جائزة فتي لم يسقط معنى آلوقت عزمتي مع لزوم اليهازاة اياه فاوليان لايسقط عزاذامع عدمر لزوم الجياراة لها فاشاغا يحارى اذاازان ما ذا السَّرَطِ والآفهي لا فأدة الوفي الخاس النكال وقرالافاد لانه عنده بمنزلة حرفالشرط وسقط معزالوق فصاركأنه قالانالماطلقك فانت لمالن وفيه يزيفع ماكم يمت احدهما الى قُرْدُولُ اللَّهُ الطَّلْقِلِ ا فانت طأ لق

> قوله ولوالشرطاى بمعنى إن ككتر الإبدّان كون الفعالا دخول للوما ضيا تعقولس لوجنتنى الإكرمتك والما فال ولوالشرط مع ان المام مقام بحث حروف الشرط ازادة الفريرفان في كون لوالمشرط حفاء الان كوتد خل على ماض منتف والشرط ما يترقب وجوده فرالا فارت

تينى ان لولم بيق على مناها الإصلى وهومض الماضى بعنى ان انتناء المناه في الخاليج في المناه المناه في الخاليج في المناه المناه المناه في الخاليج في المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المن

ه الموقت و قد تستم اللشرط من غير سقوط الوقت عنها الما الموقت المسقط عها ذلك بحال وهو متلك متلامتي فالم الموقت الاسقط عها ذلك بحال وهو فولها حتى اذا قال الامرأ تداذا لم اطلقك فاست طالق فولها حتى اذا قال الامرأ تداذا لم اطلقك فاست طالق الابقع كافئ المناوة عداء ما لم عبت احدهم وقالا يقع كافئ مثل متى الطلقة والاليقع كافئ مثل متى الطلقة والاليقع كافئ مثل متى الما المقال و وي عنها الذاذا فال النقط و وي عنها الذاذا فال النقط طالق لو دخلي القارات عنها الما قال المتقال عنها الما القال و دخلي القارات عنها المناولة المنا

who will be to the state of the وأذالم يسقط ذلك عزمتيهم لزو مالجاذاة لهافئ غيرموضع الاستفكافالاوليان لاسيقط ذلك عنافامع عدم لزوم المهازاة لمها فاند انما عباد در بها المترط واتدهی المرازاة بها فاند انما عبادی بهاد دار به بها المترط واتدهی بهما نداذ الم ليسب بهما نداذ الم ليسب بهما نداذ الم ليسب بهما نداذ الم ليسب بهما نداذ به في الموقت الذي هو المتضمّن لمعنى المشرط مؤلد وم المتضمّن لمعنى المشرط مثل الذي يُربّني فلم و دم المسلم المسل وككن يرد عليهماا نداذالم يسقط الوقت عنها يلزه الجيم بيز للقيقة والمجاز الاسلط والجواب نهالم متمتعمل لأفحالوقت الذي هومعني فيقيلها والشيط اغا لزمرتمنتها منهنوادادة كالمبتدا Kallery ت المنعندها لايسقاعية معنى لوق فصار المني في نمان الطلقال فانت طالق فاذافع من هذا اكتاريم وسدرما م يطلقها فيه فيفع فالكال والذلبراعلهاندلوها لانتطالق اذاشئت لاينعبد بالجلس كمتى شنت والجوادعة انه تعلق الطَّلَاقُ والشِّيمُ وَفِعُ الشَّلْ فَانْقِطَا عَمِ فَلَا يُنْقَطِّعُ وَفَا يُحْرِفِهِ وَقِعِ النَّكُ وَالُوقُوعَ وَلَاكُ فلايقع بالمشك وهذاكلها فالم ينوسفيكا إمااذا نوى الوقت والشرط فهوعها نوى

40

وي نعلق الاصل بالمشية بسبب تعلق الكال والوصيفة با

وآبر حنيفه يقول يلزم من هذاا تباع الاصل للوصف وهو خلاف القياس نسيمته ا فول أن حالا من إحوالا لقلاق لا زمرام والروح على المراح المراح على مشتبة الروحة فيها الطلاق الطلاق المناطقة الموقع الما المراح على المنافع والمراح المراح ا

مَّنَّالُ لاستها مَهُ الْحَالُ فَانَّ الطلاق ذوحاً لُعندا بي صنيفة رح منكونه رجعيا اومائنا خفنيفة او فليظة عمال اوفيرما الفيفع نفس الطلاق بحرد اكتكام بقوله انت طالق كيف شنت ويكون باقى التفويض اليها في مقالما لا لذى هو مد لول كيف وهوضل الوصف عني كونه بائنا والقَدْرِا عني كونه ثلثا واثنين إذا وافق نيته الزّوج فان اتفق نيتهما يقع ما فويا وإن الخلفت فلا بد

مناعتها والنيتين فاذا تعارضا مساقطا فبقل صل الطلاق الذي هو الرجعي فوالإنوار من المجاهد المنتق الروج فلانه هوالا على فالمناف المنتق الروج فلانه هوالا على فالقاع من بني المحمد والمنتق المنتق المنتقل المن

تَقرِ بركلامها على ما ذكره العوم انها لاتكون محسوساكا لتَصرفاتُ الشّرعيّة مزالطُّلاق والعتاق والبيع والتخلح وغيرها فوصف وحالد سواء لان وجوده لمّا لم يحن محسوساكا نه عرف وجوده باشارة وا وصاف فافترت معزه تثبّق المهعرف اثره ووصف كثبوت الملك في لبيع والحرافي المتحاف المصف مقتر الحالاصل وقد تعلق الوصف بشيتها بالتفويض فوجب ايضاان يتعلق الاصل وهوالطلاق بمشيتها بواسطة الوصف لان حكمها و احد فلا يقع شيّ بدون المشية حدا وى

لاً ق كم ششت تفويض لما هوالوا قع اله شيتها وهو عام فلها ان تَطْلُقَ ماشاء تعن العدد بشيط نيد الروج

وتيتقيّد بالمجاس لانه تمليك والتمليكات يقتصر على لجلس وكم هذه ليست باستفها مية ولاحرم لانها لتبكثر

وهوليس بمراد بل بمعنى الشرط مجازا فكانه قال انت طالق على تى عدد شئت فلوصر مهالكان للشّرط فكذا ما في معناها ابن ملك

ماذاه فاذاد علها واقع الذي هوالعدد فقلق إصد بالمنشية الانه قد علق جيم العدد بشينها وانما تعبر وقد د خلت المشية على فنسلوا قع الذي هوالعدد فقلق إصد بالمنشية الانه قد علق جيم العدد بشينها اذا تعلق اطالطلاق بها ولما كان هذه المحلف المعدد وصارت عامما فكان لها ان نطاق نفسها واحدة او تنذين او تلاثا بشرط مقابلة ارادة الزوج ولما لم يكن فيها ما ينبئ عزالوق تعذرت المنشية في المجلس فالمجلس المحلمة بعلم المنات المتم خطاب في المال في في تشكي لجواب في المجلس

مخالف فتعرف هو المالن

The control of the co الأنزلا يستقيم حملها على السوال على المان المرية ليسلها حال بل مي يمكم شري منبت بدود الوصف فلاسعلق بمشيته لان المعلق بالمشية اغاهو كيفية المعتق ٧ صله لما مرَّ من ان كيف السَّو العن الحال ها ذا يكون علَّا صل المنة عليمًا والسوار بعيد المجرَّب افصاف فاحوال بمكن تعليقها بالشية فيعتبر فؤلم آنت حربصدورة مزاهله فاعد الوصاف التحوال بين هيمها بالمسيد في عبر فوله است مر بصدورة من ها مر وصده و من المراد و من المرد و من المراد و من المرد و لزوج وقاللامالمهقيل ها منه با استاء د و حده بسید و صدوی سرد اروس فهی واحده درجعیه وان شاء ن زوی ونوی اروس فلمحاده مائنه فهی فاصدة رجعیه لانهاشاه و عبر پد نواهها اگروم واده وقعت غیرها فوضالها مشرح نیز <del>ૂ</del>નાહોર્લ્ડ الاشارة فالدووصفة بمنزلة ام مدها عزالا عراف الطلاق لايوسدا ألاان يكون رجعيااو بأينا وكذااليابن والرحبي لايوجدبد ولالطلاق ولذا شتاللا زمر موالجانيين بطلت اصلير اعظا وفرعته الاخر في لله الطلاق امّا مذكورا كفولك انتِ طالق واحدة إو تُنتين او ثلاً ينا ومقتضيً كقولك إنت طالق تقديره طالق واحدة لانبلاكان اسماللمد بسأل عنداو بيغبرعنه كتكون استفهامية او خبرتم فلا مدان ليستمار بمعنى يعددشك فكأش فالانشئت واحدة فواحدة وال مشئت مآذاد فإزاد عليها فريتنز مقرالاكم . لانهما ألا جعلا بمعنياني وإن يقنصهم على على السر فكذا ها فلوشائت الطلاق بعدالميلس لايقتع الطلاق مهر المراجعة بالعرفية جعلنا سيت وريستان المستراط وهوان للاستراك في المبيام وهوان للاستراك في الربيام والمحلس عالمجازا ولي مخالا لذاء سروي

للإطولايتناوله تلآن تنا والجمم المذكر دلاه ناث الماهم المتعليب لانا فألمفره أت فرونا-المن المنطق المنطقة ا الازالة قايرة وامّا

قوام حقيقة كان او عباراً فيه أنبيه على العتربي والكثابة عبيم مع كل من المقيمة والبياد فك أنها قد بالما من المفير والميان العتربية والمبير والمناهدة الم قد يفرج النبس والمفير والمبير والمراب من حيث الاستعال فطهو وهما بقصد المتكلم والقرائل فراد المناهدة والمرابق في الاستعال فطهو وهما بقصد المتكلم والقرائل في المرابق المرابق والمرابق وا

ادم المطلوق المياني. خان موسير الكلام السية ز

لآن معنى كل واحد معلوم لا ابهام فيه اذبه معنى البائن واضخ بكن لا يعلم من اى شئى بائن امن الرّوج او من العشيرة او مزالماله او الجهال فاذى نوى انها بائن عنى ذال لا بنام نه كان علما بموجبه ولذا وقع الطلاق المبائن بهاولو كانت كنايات حقيقة كانت من قبيل ان يذكر انت بائن و براد برامت طالق فيقع الطلاق الرّجيني ككون العمل بوجم هذه الا لفاظ وعدم علما مزيد لا نواد

يعن إن الفاظ الكفايات كلها بوائن الدهن والالفاظ الناد أنها فانها كنايات عن الطّلاق على سيبيل لحقيقة حتى كان الواقع مها رجعً الإجراد بعد و افضلا لطادق فيها تقديرا الما في اعتدى فلانّ العدّ يحتماعدٌ نعمّا الله وعدّ الاقراء يقتنى سابقية الطلاق والمراد مسترفاذ انوى الاقراء يذبّ به الطّلاق الرّجع بطريق الاقتضاء ضرورةً ان وجوب عدّ الاقراء يقتنى سابقية الطلاق ما من رود العدد لاتر العدة الإنكرة الإنكرة المراقات الكلاق مقدّما ليصح الامر

وي المراه على داري العراد الي المدة الا المرج الا من المناه المن

وامّا اذلوال قبل الدخول بها فلا حاجة للا قصناء لا ترلاعة وقل المجيول وله اعتدى بجازا عز كوفي طالفنا بطرق الحلاق السم المستب المائة والمراق المراق الم

وهوا كيدود والكفارات فانها لانتبت بالكناية كااذا و على فسد بالخيامة فلا نته جماعا حراما لا يعب عليه حدّ الزنا وكذا اذا باللاحد جامعة فلانة لا يم على حدالقذف عالم يقل كتها او زنيت بها وكذا ذا قال لآخر زنيت فقال كرف هت لا يستري الزنا لا نه يسما إن يحون مفاه صدقت قبل ذلك فل كذيت الآن بعلاف ما ذا قذف رجد بالزناف فال لا تخره و كاقلت ربات فرد و دون مناه صدقت قوذ في بالتال مدق في ذان بعد هذا الثانت للمراحة الما تقد في درات زاد الما المتناد في التسليم وحي العموم في جميع ما وصف به في الكون كابية من الترواد المتارد المتارية المتارية المتارية المتارية المتارية التراية المتارية المتارية التراية المتارية المتارة المتارية المتاري

وستجد ذاالاستدلال من المعلول الكالعلب

في وانقال الدّهن والاثرال المنافر كله و المناو فاذا ورك الدّخان الفقال الدّهن الما لمناو وقيل المكسود هوالله في وانقال الدّخان وسمى استدلالا من العلم على المعلوك ودلالا هما يهذا لا من العلم على المعلوك ودلالا المنقال من العلم والمحتن في المعلوك المنقرة على معلولها القوى واظهر من ولا المعلم المعلمة على المعلمة المنافقة والمنابقة المعلمة على المعلمة على المعلمة الم



Saling In the King فانكان للادتما يجاب فيتماوك وعلى لا تعديد سيق التراول ا كَنَا أُوالدات مرصمه الولدة عنهُنَّ ارْكُولْ الولد لَّذِنَ الْمَهُ وَعَلِي لِلْزِيُّ وَلَدَالَهِ كَاذَلا عِلْهِ دِذْ وَالْوَلَدَانَ وَكُسُوبُهِنَّ فالنسبة اليه بلاطرالاخضاص بعض اللاتو هوالدى اختص بهاء النشكية بمنادق أضط الوالدوالاد بالار إدرار عابعا المعنى الألي فيراكم الاختماس فكذا يشير عنااليان للاستخ التملك فيمال واده مساكما بقرلانه ما وكة والمانه لايشاران الوالدا فلأنفذ برواله كالايشا فيحلا والمسير اجد تورالانوار اع المارة لان اللام للانعتا مرولانمير الولد عنه وسأ من حيثًا لملك والإجاع فدل على مماص الاب بالمقسبة اليرحمتي لوكان آلام فريشتإ والإم يحبتيا بهد الولد و سشياوالى نالزميسى الملك فيملكه عندا كما جة بغيرعوض الإيمان أكالمقرف تعنى إن فتي أه تدالي ولانفالهما اف مناه الموضوع النهرين التبناء مأف فقط وهو تابت بمارة النعو ومناه المره زأواذ عالولايدم ولالذالفي وعاثبت مندعه ويحره والمنزب والشيق والامثلة الشرعية التي ذكر ما المرّ مرماً كورة والمطولات منها وبيو وسن يعط الزناء ندها في اللها طة بدلالة نفتر وره في الزِّنا فانّ المعنى لذى بينهم من لرّنا الموج الدودة زاء المثهوة بسفوالما مفي عول مام ، شَهْ ي رهذا موجود في النواطة اليصًّا كذا مزرالانوار وأوالاقاد فالتوضيح والشنت عار الإيذاء فيها فوق الايزاه والتأفية فينف المعية فيامم النعى المتروكان النص عدناه والاطن ترجيا ولذال تنيت والالالنمر رؤاء لاينه لان التص لم يتناوله لفظا تكن ألكان آله في الذي فعلق البريج فاجه المنظر نالى قَالَ الله الله برت براقا المرد ان الاتها هندي التمرتناو له Show will and will and the state of the stat sell estille as a said of carried ين الدلالة اليضاكالانشادة في كونها فطعية كوالانسارة الولى المتعادض ومنا لدولدة وهوا من الموالدة ومن المنافظ في مر ريان الدلالة المنافظة ومن المنافظة والمنافظة في المنافظة والمنافظة والم

عنالاتمارض مع وجهان العباره فولم عليك في حوالسانه بمن ما فعسات عمل ودير هن وها معمها ورعمله وديد هارعليه السلام السر شها دة النساء مثل مصنف شها دة الرجال تعن بي قال عم فذلك من نقتسان عقلها نم تقددا حديث نشطرد هرها في قدر بديها لاتقهوم ولانتقل قان بلي قال عمف لك من نقتضا دينها فا كدرت وازكاره سوعا لنقط ادين كمتر تكثر منهم منه اشارة اذاكثر الحين شحسة عشر دوما لان لفغذ المشطر موضوع النقيسف في صواللفذ وسم غسك الشاف قبح في اذاكثر الحيوز خمسة عشر يوما وتكتر معادض عاروي الرعم قال قال لحيض للجادية الكبروا لفيت خواش المام ولي اليهن واكثره عشرة المام الانترعارة في هذا المعنى

بالاشارة كالثابت بالعبارة من حيث شرفابت بصيغة آلكُرُمُ فيكُون عاما قابلا للبختمسيوه لهذا قلنا في شارة في لم تقاوط المولود. رز قبن خصره نما ابا من وسلى الآب جارية ابنه وان كار اللام تستنزم ان يكون الولدوا موالد مكافزب و بمن شاب نداستر في من المدرور في المراقب في المراقب من المراقب في المراقب في المراقب في المراقب في المراقب المراقب في المراقب المراقب من المناقب في المراقب في المراقب

سردانه و موسود من المنظم فيحتم النكون كامنهما خاص اوان يكون عاما محكم وصالبه من وغيره و منال لانتارة المحصون البعض وأرتقا ولا نقولوالمن يقتل في سبيل الله اموات فانرسي في لعلق در سات الشهداء وكنديم بمنه اشار ، ان لايصر عليه لاندسي والمحت لايصلى عليه نترخص بمن قرض وضح كله عنه عام عليه سبعين صلوة وهذا كله على أي الشّافي تربونور

م وليس المراد بعقله ما نبت بمعنى النم افتر المعنى الذي يوجه ظاهر النظم فان ذلك مزهبيل العبارة وانما المراد بالمعنى الذب يوجه ظاهر النظم فان ذلك مزهبيل العبارة وانما المراد بالمعنى التأبث نظاهم النظم كالمنترب مثل اسم لفعل معموم وهواستعالم آنة التاريب في على مائح له وهذا المعنى هو الموضوع له أخة وله معنى مقدمود يفضى أنيه المدى اللغوى وهوالالام فانم هوالمعنى ومن هذا المدى الذي هو القمود تقدى عوالمعنى ومن هذا المدى الذي هو القمود تقديد

والحاصل اندلسوالمراد بمعنى التمريفه هذا المقام ظاهر معناه لفتر الله ادمنه معنى المعنى وهوما دور كالب معنى النه وكون مقصود الم كعنى الاذى من التهاهر من معنى النه ويكون مقصود الم كعنى الاذى من التهاهر من معنى النه ويكون مقصود المهم الاذى من التهاهر من معنى النه ويم المعنى النهم ويكون منه المعنى النهم والمستمرة والمعنى المعنى المعن

من عوارض الالفاظ وهذا معنى لازم للموصنوع له لالفظام كالاذى مثلااذ اشتكونه علَّة للَّهُ هِمَّ الأَيْحَمَل الْهِرَة عَيَّلْمُ الذي وجدالاذي ولم يوجد الحيهة فاينما وحدت العلمة وجدت المحرمة ولايستي هذا تعيما مررالانزار يون ويشك ولاعتماء قاذا تبتان القتصغ لاعرى له عندنا لا يصع فيه نية التحضيير لان التحفيق والعالم على بعض مستميات فلا يتصور بدورتر متى لوقال ان اكلت لوشرست اولبست فعدى حرّ ونوى طغا ما او شرا بااو توبا بعينه لا يصدق لا تقا و ولاد يانت لان الكل والمشرب واللبسل سماء للافهال والمأكول والملبوس علما وهي يمرة كورة لفظ اولاد ليل عليه الفت كن الفق لا يتصور بدون المبل عقلا فشبها قصناء ولا عومله فلغت لان اسم الفعل لا يكون اسم الفعل لا يكون المعالى هذا و هي عدد كن الفتل لا يتصور بدون المبل عقلا فشبها قصناء ولا عومله فلغت التخصيص هندى

وغندالشا فع وع يصدّق ديانة فان الطّعام عام كونه تكوة في سياق الشّرط وهو في المعنى في سياق النفيفان المعنى لا آكل طعاما ومقدّر في نظم اكتلام والمقدر كالملفوظ في مع التخصيرا يضا بادادة بعض الماكولات كتنه لمكانت هذه الادادة خلاف الظاهرهو العموم فلا يصدق فضاء في الآلة فاد

يَتَنَّىٰ ن علامة المَقْبَغَىٰ لا يَغير المُتَعَيِّى عندظهورم كقوله ان اكلتُ فعبدى مِّرَ قادًا وَرِّر المُقَتَّضَى بان يعوّل ان اكلت طعامًا \* الدِينغير با في الكلام عن سنته في اللفظ والمعنى في آلاقاد

يَحْنَىٰ ان علامة المقتنىٰ ان لا يتغير المقتنى عند ظهور ، كقوله ان اكلت فعبدى حرِّفا ذا قدر المقتنى بان يعوّل ان اكلت طعام الايتغير باق التعلى عن سنته كافى قوله المعام الكلام عن سنته كافى قوله تعالى و استل المال المقرية فا قاد الدهل و يقال و استل ها المقرية بيتول المستوّل عن المالاهل ويقال و استل ها المقرية بيتول المستوّل عن المالاهل ويقال و استل ها المقرية من النقول عن المالاهل ويقال و استل ها المقرية من النقول المقرية من النقول المقرية المالاها و المقراء المقرية المالاها ويقال المقرية المالاها و المالاها و المالا المقرية المالية الما

والفاهران المراد التحريه وقوله تعالى فتح مردقية فالم مقتضي الملك الغير المذكور فكان هال فتح يردقية ملك ملوكة لكم مقتضى وحكم وهؤالك مملوكة لكم فان اعتاق كتروعبد الغير الايصم فتح يردقية مقتضى وحكم وهؤالك المقتضى المنتضى وحكم وهؤالك المتضنى المنتضى المنتصى المنتضى المنتضى المنتضى المنتضى المنتضى المنتضى المنتصى المنتصى المنتضى المنتضى المنتصى المنتصى

فيكون المنابت بدلالة المنصاول لانه ثابت بالمعنى اللغوى بلاضرورة فكان أثابتا من كلوجه والتابينا للفق ضرورى ثبت لتصحيح اتكلام سُرعا للحاجة الحاقبات المحتى التعديم وهوغير ثابت فيها وراء الضرورة فيكونا لاقله اقوى منا لا لتعارض بن الدّلالة والافتحاء وله عليه الستلام لعايشة دضى لله عنها متنبه تم الموسلة بالماء فانه يدل باقت المنه المنص على لا لا يجود غسل لبخس بغيرا لماء عنا لما يعات لانه لما وجيال لمسل بالماء في نه يدل بدلالة النّص على يدون غسله بالما يعات وذلك لان بالماء في المنه وذلك لان المعنى لما أخوذ منه الذي يعرفه كل احدهو التطهير وذلك يحصل بها جميعًا الا ترى ن من القي الشوب المنجد في المناء لا يقول المناه على المناه المناه على ا

يمن دلاله انت طالق اوطلقتال على لطلاق بطريق الاقتصاء الابطريق اللغمر لائم من حيث اللغم بدل علم.
المرأة بالطلاق اذكل اسم مستسق دال على حد رقائم بالموصوف كعالم وقائم كن لايد ل على ونالطلا المرق المنظرية المنظم المنظمة المن

الو فوع فلا مِكُونَ الطلاق المُذَكُورِ الَّذِكَرِ هو صفة المرأ محلّا للنيّة وانمايشتالطلاق الوا فع بهذا لكلام شرعا من فيرا لزّوج · اهْتَحَمّاً وفلا يصمح هَدَى

المالية المالية

رع المالي المنظم المالية كوروهو ريخ المنظم المنظم

يعنى لا يتغير ظاهراتكلام عن حاله واعراب عند التصريح ببربل يبعني كاكان قبله ويجرع المريح ببربل يبعني كاكان قبله ويجرع المريح المريح المريح المريح

كقولها عق عدك عنى بالق مُفتَّق لللا مؤسلًا المسلم المبيع و هومعتَّفي إيضا بعنيان النصوه ها عق البيع و هومعتَّفي إيضا بعنيان النصوه ها عق عبد لا عنى ما لق مقتضى الملك جوا سطر البيع و هو مقتضى ايضا فيكون الملك مقتضًا المقمَّدَ النص الماعل موسور المهمة المنتقرة المهمور المهمة

اي لم يذكر مُزاَمر المُختِر الملك فاذا لاعتاق الآل لم يذكر مُزاَمر المُختِر الملك فاذا لاعتاق والم لا له المنطق المنطق في في في المنطق في في المنطق المنطق

وا مّا اللّه النّابت القصناء النّص ها لم يعل النّص الآبشوا يَكُلُمُ وَلَيْنَ عَلَيْهِ الْحَاسِمِ مُعْتَمَعُ المّودِ وَلَيْمَالِمُ الْمُعْرِدِ وَلَيْمَا اللّهِ الْمُعْرِد تَقَدَّمُ عَلَيْهُ هَا نَ ذَلِكِ الْمِراقِيقِ اللّهِ النّص لَصِيّة ما يَدْنَا وَ تَقَدَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ هَا نَ ذَلِكِ الْمِراقِيقِ اللّهِ النّص لَصِيّة ما يَدْنَا وَ

فصَّمَّارٌ هذا مصنا فالل النص مواسطة المفيضي فكان

كالتّابت ما لنصّ وعلامته ان يحمّ برالمذكورولا يُلغَ

عند ظهورة بخلاف المحذو فصنا للاهراليّ بركتكفير

مقتض للك ولم يذكره والنابت به كالناب يد لالة بيرزنين المان عندون عن الماقت المان ال

النقرالاعندالية ارض والاعمام له عند ناحتي أذا فال

ان آکلت فعیدی مر ونوی طعاها دون طعا مراد میتد عله علی وارحتی از و تقریم آخم میون المقتضی عله علی وارحتی از او تقریم آخم میون المقتضی

عندنا وكذااذافا لانت طالق اوطلة زك ونوى لثارت

لاديانة ولافضاء لان طعاما انما بينشاء من افتضاء آلاكل لانه لايكون بدون للمريم المُلَكُولُ فلايكُونُ عاماً فلا يقبل التفصيص واتما حتفه بحلطعام فانما هو توجود ماهيم. من الاكل لالان الطماء عام وان قال ان أكلت طعاماً أولا أكل كلايجيث بحل طعام ويصدّ في الم في ية التخصيص لانه ملفوظ م

مية التعصيف لابرمنفوط م التبيعمل الطعام والأكل

الارتخارية والمرتبية بعد معام وسيدي المرتبية والمرتبية و

ريمة الدورة والمصرورة تصييم اكلام وصده قدّر أا الآلزوج ودطلقها ها ذلا وهذا اخباره فكانه قال فالاقل التي الطاق الم بم منه فالواقع فلصرورة تصييم اكلام وصده قدّر أا الآلزوج ودطلقها ها ذلا وهذا اخباره فكانه قال فالاقل التي الطاق ال طالق لائ طلقال قلهذا والطلاق المفهوم عسب للفته في طبن قولم انت طالق هوالطلاق الذي فوصف لمرأة لا المطلق الذي هوال لوج المرجوع المنتاء الما القال المقالة وتقائد عام تعليق الزوج الما في الاسلام الما متعلم والرائد فعال لالينبر فا تحفي المناسبة الما من المنتارة المناسبة الما والمناسبة الما في المناسبة الما في المناسبة الما في المناسبة تُمنّا ، قلا يصحّ فيرنية الثلث والاثنين وأغافة إرطَّلقُلْكِ فهوُّوالكان دالاعلى تنظير الذي هو فعل المتكلم كنده ال دِنْكِ إِدْنَ لا ينبت الدافقة عَمَا أَسْتَرع فَرُبِيعَ فَي نيله النَّبْنِ وَالنَّلْفُ لَنْ فَرَّا لا فار فالله ة فكون الحكم عاعداه ما المخالفة وهوان يكونأتكم المسكو تعنه رن المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفرة المرابعة المرابع وذلك كفروكذب سيممل بقنة وزالافوام Search Children's Saille 2. r. Hacer Marchay lager فتراه مقرونا بالعدد فيه رد على فق بينها و عآلان كاتن مغرونا بالعدد نحوفتوله عليالة مَالْمُواسِقِ بِفِيْنِنَ فِي كُلِّي وَاكْمُ مِالِمُدَّاءِ مَ وَالْفَارُّ واكتلالعقور وللية والعقرب عج يدلءنى النغى عاعداه البته والالبطل فائدة العدد وعندناو صالقنصيص بزيادة اهتمامه والاعتنا وبشاء ولان للكف فيرالنصوص اغما ينتبت بعلمة النص لايا لنمن فلا يوج AND STATE OF ا عالمة كو والقريح اىعوجب الدستمراق والابخصاعلى معتجيع الاغتسالان من المني فلا يضر خرويج الغسل الحيض والنهاس لان وجوسرلا يتعلق والمشهوة مدالاسار

امّا تحريج طلّع نفسك فهوا فرامر بدلًا على المبدرلغا وهو افقا فرد يقع على الواحد ومجمل الثلث عند النسبة فهو السريستين حتى عني فيد العرب واما تحريج انت مائن فهوال البينونة فوعال منيماة وخفيفة فاذ أنوى العليظة وهو الثاني فقد فوي المديحة مرفي مع ولايكون هذا صن العموم في على ولا يتصوّوه على هذا في طلقي نقسد؛ لان الطلاق أما يشتم والإلاق و مزالو احد ولاشين والثانة لاعلى وعلى المليلة والنيزية عافا عصرهذا لقي الذع فانع بائن كالانتلاف فالطلاق المالعدد الملاق يمينون لا يفال ان وهوالنطوق اولاء المنا للمنافط المنافط والأصل فيه ان ما يمهم من الفظ الماان بفهم من صريح اللفظ وهو النطوق اولا وهو المفهوم والفهو منوعان مفهم المنافظ وهوان بفهم من الفظ حال السكون عنه على فق النطوق ومفهوم مخالفة وهوان بفهم منه حاله خدخ ما فهم مناك ويعوان فهرمزاسم العلم سيرعفه في المقتب وان فهره باليشرط او الوصيف مع عفه و مالشرط اوا لوصف لا تظهر او لوسة المسكوت عنه او مساكراً تم المنهاد و الأنجاج بحضة العادة ولا يكون اسوال أور. لا تظهر او لوسة المسكوت عنه او مساكراً تم المنهوق و لانجنج محضة العادة ولا يكون اسوال أور. والاينيد فالدة اخرى فح يتعين النفي عاعداء فرالانوار و قصيحاء العرب ودفهموا التخصيص منه حقي استدلواب على في وجوب الاغتسال والكي إلى لعدم الماء وتولم يكن التنصيص بأسم الماء موج النفي للكم عاعداه لما صح استدلاكم Many Many and State of the Stat على الله هندى اى لا يكن ان يثبت في غير المنصوص لككم بالنفي ولا الانبات فا دا قلت ماء ن زيد فقد سكت عن عمرو فلإيدل علىفيه واثبات وامّا الجواب عن قولم لولم يوجب ولأن الرّيطيم التخصيص فائدة في مول فائد مران يتأمّل لمحترد في علا النص فيتبت المتح ابرملك في غيره لينال درجه الاجهاد آثَى في لغسل لّذي يتعلق بالمني و فقتاء المشهوةٌ اذ لا يمكن الْعَوْلِ با نحيمُنا وجوب الغسل في وجود الماء لاجاع لسليز على بعوب الفسل على كما نُصْن والنَّفساء فعلى هذا ينبغي لا نعيب الاغتسال بالأكسال مراسات وإفآد ابن نجيم ان الانصار رجعو الليقول المهاجري لما خبرتهم عايية ترضي الله عنها بحديث اذا التق الختانان وغابت لحشفة وجب المنسل أنزلا ولم ينزل وعليه الاجماع فكان حديث الماء منالماء منسوخا وحل بعضهم على الاخلام ا تألفاً بدين

che grantice, فاتَّ ووِّ لدان دخلت الدَّار لايوُّرِّ في قولِه انت يِّطَالق ولا يجعِله معدوما بعد ما صارمو جود اوانما يؤرِّر في حكم على معنى المراولة التعليق لتبت محمير في اكما أن شرط الخياد اثر في حكم البيع وهو الملك دون انعقاد السبب فاعتبره بالنعلق الحسي فان تعليق القيديل لايؤترفي تقلم الذي هوعلَّة السَّقوط ما لاعدام والمَّا يُؤثِّر في حكم وهو

سعوط والاعد سعوط التحافي والمائة والم اوالمكترك خانت حرة يبطله ذا الكارم عنده ألكن نقد وجد السبب وهو فقول انت طالق وانت حرّ ولم يتصل والم، يصاد في الحل خان عند الكارم عنده الكارم عند الكارم عنده الكا والمناطبة مرمنكومة وغيرماوكة المعادية والمرابعة المالي المرابعة والمرابعة وا الاجنبية ووجد استرحداى دسول مدرسي مسرر التعليق اياه في هذا المفام السبب لا يتحقق بدون الملك فلا يتصور منع التعليق اياه في هذا المفام ليتمرد المنسب لم يتعدد ون الملك في شرط الملك فالمل في المتعدد ون الملك في المتعدد ون المناسبة بالمتراكم المحجود المنه بالتعدد واذا خلا الماء عند الله من المتعدد واذا خلا المناسبة المتعدد والمتعدد بورلانوار

وأذاخلا المحلعن الملك لغا

بورالايوب

الم المن والله الأفعل كذا ولم يحنث بعد وكفر المال يصم عنده ويُعْبَأُ بها بعد للمن المين سبب الكفالة عنده ولهذا يقال كفادة المين في في نفس وجوب الكفارة غابتا فيل المنت لوجه دسية في المنافذة المين المين المنافذة ولهذا يقال كفادة اليمن فكون ففس وجوب اكتقارة أبتا قبل المنت لوجود سببه فيبوزا دانها عَدِ التكفير بالمال لأن المن المتوم قبل المنت لا يجوز عندة لان وجوب ادائر لا يفايز تفسن وجوب فاذا ما تروجوب الاداء الى ذها التكفير بالمتوم قبل المنت لا يجوب الاداء الى زهان وجود الشرط علم اذا لوجوب منتف علا يجوز الاداء قبل الوجوب بين الما الما فانه جازان يتصف بالوجوب ولاينت وجوب دائركا لمتن المؤجل ينت نفس وجوبه بميت والذهر ولايشت وجوب الارآء الاعند طول الاجل

ولهذا الايجوز تعجيل لضوه قبل المتهرو يتبور تعبيل الزكاة قبل كياول



وتعرمنه إنهاكانا فهمادت واحن مرويجول عوالمقيدعيده بالطرتولاول وننطره لم يذكر فح لمتن وهوابة كفاره العلهاد حادثه واحدة ذكرفها تلث احكام والصبام والاحآحام وفيدالاوا والنا في بقوله من قولان يمّا شيا ولم يقيّدا لاخلعاً" فالشافعيء يجاز لاطعام على ليترم والصيام يقده بعوله من فتلان يما ساأيضا فأن كفارة الفتلحادثة وردفها المقيدوه فوا نعالى فتخرير رقبة مؤمنة وكفادة الظهاروالهاذ طادته انعرى وردفها المطلق وهوقؤه تعزر فِيهُمْ عَالَمُنَّا فَهِيَ 2 بِمِوَّلُ إِن قَبِدًا لِآيِمَا لِآرِدِهِمُأْ الشِّيا ار المعالى الماري. ريوبيل نؤدا لااؤار وولقاءام الر جواب عاير دعلى لشافع عانكم كاحملتم اليمن على القلل في حق قيد الايار فيذبغ إن تجلوا القتاعل ليهن فيحق طعام عشرة مساكين وتُنتِّبؤُا فيالطُّمَّا يضاحا صرا لاعتراضانكم اعتبرتم فيدالابمالأالوقع فيكفارة القتل فيكفارة اليمين ولارب فالناطعة اكين منصوصا في كفارة اليميز وهواسم فان المرادمزاسم لعلم العامرالشامل لاسم المسر ومفهور اللفت معتبر فياسم العلر فيلز مران لليفي اليمين بالمسوه بانتفاء اطعام عشره متثنا م العدرة عديه فيتدى هذاالنغ إلى كفّارة الفتل يضا فينتفي كفارة القثل بالصو بانتفاءا عليام مسترة مساكين مع الفدرة طيه فلابد فن اذيجال لفترعل ليمين فيحق طعام عشرة مساكين ويعتبر فى كفارة الفيل بصااطعام عسرة مساكاين الإقار فيمحل المنشوص لايكن تعديته المغيره ابن تعدية المعدوم معاله يناذالم يوجب النص العدم عندالعدم بالعدم بالعدم الاصرير عكنه تعديثه بالقياس لان العدم الاصلى ليس بحكم شرع لتحققه مبالشرع بناملك ورساوى

توضيح الميواب المصاح المعتبر في كفّارة اليمين لم يثبت في كفّارة القيل لان المتّفاوة بن كفّارة القيل وكفّارة اليمين فاست باسم العلم وهو لفضاء الوعيم الوحيد ولا يستفر المساح والمنتفو في المنافع والمنتفو المنتفو المنتفو المنتفو المنتفو المنتفو المنتفو المنافع والمنتفو المنتفو المنتفورة المنتفورة المتنافع وهذا المنتفورة المنتفورة

فكاند قال في كفارة القنل فقي حرقية إن كانت مؤمنة ويفهم منه إنها ان لم تكن مؤمنة لا يجوز ف تفارة الفتل بنا على فكاند ويفهم منه إنها ان لم تكن مؤمنة لا يجوز ف تفاره وهوعدم شرع فكاند قال في كفارة القنل فقي حروقية إن كانت مؤمنة ويفهم منه ويفهم منه ويفاره وفي نظيره وفي نظيره وفي نظيره عنه منه من اصلم إن الشرط والوصف علاها في كونها كفارة وهذا معنى قوله وفي نظيره علم المتنا القياس لا يستراكه منه المنا المنا القياس لوجود العدة المجامعة مرفع المنا ا

وتهذا يشيرالى تدلايها في حادثتين بالطريق الاولى فلا يجوز ترك العمل باحدها و في المحل ترك المحل بالمطلق وهذا لان المطلق حكم المعلى معلوم وهو تمكن المحلف من الانتيان باتى فرد مناو من أفراد تلا المعلى المحلف من الانتيان باتى فرد مناو من أفراد تلا المعلى المحلف من المحلف والمتوسعة والمقيد حما وهو المنيد وهو معنى على معلوم والمحتم معلوم والتضييق في الايجوز حل المقيد على المطلق المنبات من الاطلاق فيه الميجوز حل المقيد على المطلق على المنات من المناء وفي المنات من المناء وفي المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات وفي المنات المنات وفي المنات المن

الدّكانا في حادثة ين لجوازان بكوزا لمتوسعة مقصودة في حادثة والسّفنديق في أخرى وكذا ذكانا في حادثة رجدان كوفل في حكمين كبوازان بكون المتشديد مقصودا في حكم والمسّميل في آخر ابن ملك في حكمين كبوازان بكون المتشديد مقصودا في حكم والمسّميل في آخر كانصوم والاطعام في كفارة الظهار فان السّرة مفييكي المنظمة والاطعام والاطعام مطوعن ذلك في المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم والاطعام مطوعن ذلك مي المنظم المنظم

آذلا نقشاد ولاتنافى بنينها فيكون في الفلها والمسيام والتحيير قبل المماس والعلمائه اعمن انكونق المماس وبعده واذكان ذلك في حاد تُد واسعدة ففي كماد شين بالقريق الاولى في محم في الفتل ماعنا ق رقبة مؤمنة و في غيره ما عناق رقبة اعم وراه فرار في المواد المعان المعان

وتركة وإيتا قيدا لاساه توالعدا لمزجوا يقايره علينا مزاله قصين وهوائتم قائم اذا وردا لاظلاف القيدفوا لشبلاكيل نيككم احدها على لاَّخروه بناورد قولم عمون مع الإبرانيان و قولم عم في مسئل الإبرائسيا مستوي سيدي سيدي سيدي من بهم بم الهماسي لوكامة والاترام طلة والنافرة من الابرانيان و قولم عمون المارين المستان في المستبالان بهما بما يتماني الإماسية لزكأة والاوّلُ مطلقَ والنّالَ ذم تقيّد بالأسامة وقد حملتم المطلق همها على لقيّد حقّالتم لا تغيب ربّع 

لاعرابيجا معامرأ تدفينها درمضان متعمدا مهوم فهرين وفيروية مهاثهرين متنا بعين وح يرد عليناانكهاذا قرربتم أنهيجب العما بلهل فالكيارة ألكواحدة وللكيم الواحد فتح فولدع ادواعن كلحروعيد وقولدع ادواءن كارتروع بدمغا اسلماب ينبغيان يحل الطلق على المقيدا ذاكما دنة واحدة وهوصدة والفطروالمكم واحدوهوادآه المتراع اونصفه فاحاب بفتوام

وفيصدقة الفطى للح مزالانوار

"ميغ انه أبسل تحليط كوانتها اكنفيه كا ذياؤه على لمولى العسري على أنعبدا لكا فر

والشروط فلامضايقة فيرولاتضا دفيكن اذيكون المطلق سببا باطلاف والمفيد سببا تبقيده فاكحا صران فالتحاد الحكم والحادثة بحب رومنار الحل با لاتفاق و في تعددهم لا يتجب لكن بالاتفاق و فيأسواهم اختلاف و فيميّن ذلك في لمّوييم الرفود : كاتر الم

آي آسكناانّ القيدالذكور عنزلة المشرط وتكن لانسلمانّ المبثر جلابوير بالنفي عندعدمه مبناء هي ماذكرة امزامتناع اضافة تندم الكركم المعدم الشرط كان عوالنز أع الشرط النيوى وهوا دخل علىه سَّى من الادُوَّاكَ الْمُصَمِّحَةُ الداله على مبسة الاوَّلُ ومسبيه الناف ذَهاا وخارج

النَّها رمو جوداً فالشُّمس طالعة اوغير ذلك نحوانُ . خلت ألدار فانت طَالَق و محل لنزاع هوالسُّرط النحوي ظاهره ا فد لا يعز مر أن لا يحون الحكم مو قو فا عليه فلا يلز فرمن انتفاء المعلق عليه اذ يمكن أن يقع الطلاق عندانتفاء الملزوم ولأنَّ اعلى رجات الوصف ان يكون علة ولا تأثير العلة في عدم المحكم ليحواذ أن ينبت المحكم بعلل شتى لان العلة لابتداء الايجاب

لاغيرمن غيرنعرض للنعى عند عدمها فلايلزم من عدم العكة المَعيّنة عدمرورو و دنوع المَسكم للشرط

على المسلمان انفيا كمكم في الاصل المتصوص كتن لانسلم المساواه بينه وبين المسكوت حق بيم كاليه فان الفسل من اعظم الكتائر فيكن ان تيشترط هذه الرّقة المؤمنة بغلاف الظهار واليمين فانهما صغيرتان يكن جبرها بالرّقة المطلقة اعهمنان تكون كافرة اومؤمنة وابضا تؤذيع كلهنهما مخنلف فان فالفنل حكم اولابا لتحرير نتر بالصيام فيشهزن وفالظهاد حكم اولا بالتحيرنم بالصيام في منهرين نم باطعام سنين مسكينا وفاليمين خيرا ولابين اطعام عشدة

اوكمسوتهم اويحترر قبة خمال لم يُديسر هؤلاء فصيام ثلاثه أتيام فالله تعالى لعالم بصالح العباد وحكمتهم فا محم بماشاء فى كل جناية على علما فلا يغبغ لمناان نعض اشى ههناا و نحرا بضرّا حدمنها على لاخر ما الاطلاق والتقيّه فانفيه تضييع الاسرادالتياودعهافه فرالافرار



وترآه وبتنا قيدالاسا متوالعدا لنهجوا يقايره علينا مزالنقصين وهوائتم قاتما فاوردا لاظلاف فالقيد فالتسبلهجيل بيكمة اسدها على لأخروهمنا ورد قوام عم في خسك البرات أه و قولت في خسك السائة شاة في الاستبا الأن يريد بها الإمار سبالزكاة والاولوقا والتأني فيتد بالاسامة وقدحماتم الطاوهها على لفيد سخفاته لاحب برني الزكاة في غيرالسّاعُة وايضا قدر اذاكانت كمادته مخلفة لا يجل لطاق على لَفيد وقد حملة برع بين المراكة وقد حملة برع بين المراكة وقد منه والتم على المراكة والتم على قد المراكة والتم على المراكة والمراكة و عَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُطَالِّةِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الله

لاعرابيجا منع امرأ تذفينها درمضان متعمدا صومرشهرين وفيروية مهشهرين متنابعين وع يردعلينا انكهاذا قرريتم أنه يجب العملينك فألكأ دنية ألواحدة والكيم الواحد فغي فوارعه الذواعن كليحروعيد وقوارعهم ادواعن كارجرو عبدمنا اسلاب ينبق ان على المطلق على المقداد المحادثة و وحدة وهو صدقة الفطر والكيم واحد وهواد آء الصراع اونصه فرفا جاب بعثولم من تراسل الماعز كواته المنفية فاريزم وفي صدقة الفطر للم مزرا لانوار عن الولى المسرة عن الميانية فاريزم

ين المناه المناه على المطلق طللمقيد في المحادثة الواسدة والحكم الواحدانما هواذا وردافي المكم المتصاد وإمّا اداورد افي الاسبا والشروط فلامضايقة فيدولاتضاد فيكن اذيكون المطلق سببا باطلاف والمفيد سببا تبقيده فاكا صلان فاتصادا كمكم والحادثة بجب ريه منهم به الحمل با لاتفاق و في تعددهما لا يتحب أكيل ما لاتفاق و فياسواهما اختلاف و بمعنيق ذلك فالتوضيح من الحدور بخاص ا

أتأسكناان القدالذكورينزلة المثريذ وككن لانسلمان البشرط يوس النفيعندعدمه بناءعل ماذكرنامزامتناع اضافة عدم اليكم المهدم المشرط لان عوالنزاع الشرط النيوى وهوادخ عليه سَى مزالادُ وَاكُ ٱلْخُصَيُوبَ أَلداله على مديسة الاوّل ومسديدة الثان دُهنا الناسطان المساوية المراد المرمد الومعلولا عوان كات المستمسل المدة فالهار موجود الومعلولا عوان كات

التّهارمو جودا فالمتنمس طالعة أوغير ذلك نحوان د خلت ألدار فانت طالق و محوّا لنزاع هوالسرط اليمتوي ظاهره ا ند لا يلزم أن لا يكون الحكم موقع فا عكيه فلا ملزم من انتفاء المعلق عليه أذ يكن أن يفتح الطلاق عندائتفاء الملزوم ولاثة اعلى رجات الوصف ان يكون علة ولا تأثير العلد في عدم المحكم يحواذ أن ينبت المحكم بعلام شيخ لان العلة لابتاء الايعاب

لاغيرمن غيرنعرض للنفى عند عدمها فلايلزمرمن عدم العكة المعينة عدم ورود دوع المحكم المشرط

يعتى لوسلمنا نفل تحكم في الإصل النصوص كن لانسلم الساواه بينه وبين المستخوت حق يولُّ عليه فان القتلُّ من اعظم الكبائر فيمكن الذ تشترط فه الرّقة الله منة بخلاف الظهار واليمين فانهما صغيرتان بمكن جبرها بالرّقبة المطلقة اعممنان تكون كافرة اومؤمنة وابضا توذيع كلهنهما مخلف فان فالفنل كم اولا بالتحير تم بالصيام فاشهر وفخالظها دحكم اقرلا بالتحريرني بالعشيام فيشهرين شتها طعام سنين مسكينا وفواليمين خيرا قلابين اطعام عنندة اوكمسوتهم اويح يروقبة أن الم يتيسر هؤلاه فصبام ثلاثة اتيام فالله تعالى المعالم بصالح العباد وحكتهم فا محم بماشاء فى كل مناية على علما فلا يغبغ لمناان نعض اشئ ههنا او نعم بفق صدمنها على لاخر ما لاطلاق والتمنيه فانف مسيم الاسرارالتا ودعهاف فرالاتوار



FIRET ولولاعم مرته وإنكان اللفظ عاما فلا يستدل بمعلو جوب الركاة فَا لَمِنَ وَقَالُوا الْمُصَدِّفَةُ لِلَ اللهِ مُ وَاللَّهُ ثِلَا الْمُومُ فَانَ الْمُعَمُودُ فَيَ المدح والدُّم هُواللهِ لَعَمَّا يَ فَي الطاعمُ أَوْفِيا لِرَّحْرِعَ للْمُعَمِّدِةُ وهِي ولله لاعد له فلاكون فة كرالوام وعرمارادة العام عندهم وتولد تعالى نالا برار لفي نعيه وانة الفجار لغ يتحيم ما يستدأن علىمال كل يروفاجر بلعلمن نزل في متيم فبعقط والياقي بقاس عليهم اويثبت بنعل بورا لافوا و فى قولِه تعالى القيم االصّلوة وانواا لزكوة يحقيقا للسياواة فالمكترلان الواو للعطف وموجب الاستعزاك وانهر يفتصني لمتسو يتربيهما فلاصلا على لصبى فلا يكون الزكاة ايصاعليه وعندنا اليعنا لاتجيالركاة على المتبى كن لا لإسالعطف بِلَّ لِهُوَلِهُ مُم لَازِكَا ةَ فِمَا لِالْصَّبِي خَرِّسُورِ وَالْطِلْمِيرِ وقولِه عم دفع القلم عن المئة عزالمنائم حر يستيقظ وعزالصبي حق يحتلم وعزالجنون منى يعقل كذافي فيترا لقدير ابن ملك قرالقاد تعوفولدان دخنت إلدارفان طالق وعبكة قروحا الجلة الانسرة وانكانت تامة ايقاعاكتنها فافضة تع يونرعرف مدكرا لاالحالان غرصه تعديق الشوابشرمذان ولم يذكر شريطا على هدة فيمتا نا فتمما من حيث العرض بغلاف قولمان دخلت للدار فائت طاكق وَزَيْبُ طالق طلعت زينب فايحالا نهكلام تأملا يحاج اليالاشترالة فحالمتعليق اذ لوكان غرضم الشركة لأ فاذا أفرد بالمنرد أعلان مراده يعون فرا فران فراندا المدون واحدة لاذا عار برعمران عرضه تنخييز تى يقتصر العام علىسب النزول ولايتعدّا ، وكيون بنوت الككم فاغيره بالعباسا وبدلالة اض وبنمر آخر المنافي القرورة الاولى فلان المتدم سبب وجوله فيتعلق رويرة تعذبا لاثربلا مؤرز والقافيالنانية فلانكلام مبئى كَيْنِ كُلِكُ مِنْ لَكُلُوا مَنْ كُلَا مَ قَالُوانَ تَعْدِيبَ الْعَدُا اللّهُ عَلَيْهِ وعوتنى اليه فيختص من عند عالم النائدة وإدر آما كالتائدة وإدر آما كُلِيدًا عالم يرتبط بما هذه من المسرب من كريم عن الكوام من المسرب وبن ملك بدا للحكم على بيل لعروم ولذا اشتهرعندنا. <sup>4 بزام</sup>ية ان العبرة لعرفي اللفظ لا بخصوص السبب ولوقالم ا في عنيتُ المجوابَ صدّ في درانة فالنرمع الزياد و يحتملُ الحواب لاقمتها أفاتر خروالظاهرلان الطاهر امستينافاككيلك عليان فيهتخفيفا ابعفافيتهم فالآقلت فدعاج الزمادة والغاء ولالة اكال وهيكون المواب يختصاما لمنؤال وفي دعاية دلالة الكال أفاء الزبادة فلم وجمهة رعاية الزيادة فلت رعاية المنطوق اول مزرعاية ألذلالة لإنهاهيي وترتهار

ه و المسبيد ا تفاقا اى في هذه الصورة النون لان كابسل و الما تقدمه كان سكاله والمتعدم سببه والحكم يختص وقيله بختص يسبب النفاة بدون المكم يختص والمسبب بلاخلاف لان الحكم لما لم يتبت بدون حتنه لايبي بدونها معنا فالى علمة المريد ونها معنا فالى علمة المريد ونها معنا فالى علمة المريد ونها يكون معنا فالى علمة المريد ونها مناد المريد ونها مناد المريد والمرابط المريد والمرابط المريد والمريد والمرابط المريد والمرابط والمراب

ي يمخان العام اذانقل فالنصرم سببه كيون بزاء لسبب منقول ممكا دوئ ن ماعزا رئ هريم ورسول الدسهى و مسجى و وليس فيه ذماند و على بحواب مثل المنطقة في هذه الذا و من بحناية فقال ن اغتسلت فعيدى حرقه في النام المنطقة منظم عقال المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة و منظم المنطقة في المنطقة و منظم المنطقة و منظمة المنطقة و منظمة و منظمة المنطقة و منظمة المنطقة و منظمة المنطقة و منظمة المنطقة و منظمة و منظمة و منظمة و منظمة المنطقة و منظمة و منظم

مقيد تختص المام بسبب بلا خلاف حتى لم يجب لوجم بدون الزنا ولا الشيدة بدون الشهد والعدم فيه ما عتبال الاسباب والاحوال لا انه عام حقيقة لان فوله في بنياد أوغير في لك معرسبيه لا حقاع واللاسباب من أنه درجم لردة و نعوذ باهد من ذلا او قل بغير حق اوسعى بنساد اوغير في لك وكذا قوله نقالى فسيما عمرا الته والمناوة والمزيدة والمنام من المام من المنام من المنام على المنه ومن المنام ومن المنام ومن المنام ومن المنام والمنام المنام ال

. ان مَنْيغَ العام اذاوردت في حق شُخصً في نُصّل قول القيماية رص أَفَانَ كَانْت كَلَّمَا كُنْدُوا اَ فَلاَخْلاف في لهَا عانه بجيعا وادها و لا يختعر بسبب خاص وردت فيه وا حاا ذا لم تكن كذلك بل خرجت عنج الجزاء كا دوى ان حاعزًا ذف قرُبِم اوستهى سول لله م صلى لله عليه وسل وسيدعام صائح في نفسه لكل رجم وكابسجود وقع الجزاء برلاية الغاء الجزائية "عزلالا-

صلّى الله عليه وسلم وسير عام صائح في تفسه تكل رجم وكل سير دو قع الجزاء برلات الفاء الجزائية كيلالاس قله وله يزد فه وقيد الجواب لي خرج مخرج الجواب ولم يحن مستفلا بنفسه وان قال شينص لآخواليس لى عليل الفن درهم فقال بل اوقائل كان لى عليل الفند رهم فقال نعم لانذان كان مستقلا بنفسه وان يقول الناعل الفن وهم فهوا قار مستد أخارج عاضن فيه وز هجون المن المن عليه الفن ورهم اولها المن ورهم اولها والمن ورهم اولها والمن والمراح المن والمراح والمن والمراح المن والمراح والمن والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمن والمراح وا

..... بالسبب الفاء الفيد الزائدوهو قوله اليوم فينبغ في لا يختص بسببه بل ايما يتغذى اوجيمًا تغذّى كوه به على فذلك اليوم مع الداع او وحده او مع فيره يحتب المبتر احترا فرا عزافناء الكلام واعلم الناظرة المن الفظالهام على الاقتاالاد بعد ما هعد لان فرجَ وسيد ليسا من أفاه أنه موم لكونه نكرة في سياق الانتبات وكذا نحوط وامشالها وللمواب عند انذ مع قطع المنظر عن الحياد التي ورهذا اللفظ تحتما صائح ككل دجم سواء كان الزناء أو بغيره وكذا لكن الفراك الفريد عن من ان يكون المسهوا و بغيره كالمنظرة وكذا لكن الفراك الفريد من المنافرة وكذا لكن الفريد المنافرة وكذا لكن الفريد المنافرة وتنافرة وكذا لكن الفريد المنافرة وتنافر المنافرة وكذا لكن الفريد والمنافرة وتنافرة وتنافرا المنافرة وتنافر المنافرة وتنافر المنافرة وتنافر المنافرة وتنافرة وتنافرة

وكذ الكلَّ غداء مد عو اوغيره فان ندى فذ المالية فرلادلام

فعند هم يُتقيد بالنداء المدعق البركا اذالم بزد لان الجواب ان جعل عاما لا يطابق السّؤال والمطابقة عن شرط الجواب فلنا ان ار دشر بالمطابقة المساواة شنوع لحيئ الرّيادة في افصر كلام كقول تعالى هي عما كافوكاء عليها وا هشّ بها على عني ولى فيها مأرب اخرى في جواب فول نمالى وما تلك بينك يا موسى مع حصول اكتفاية هي عصاى وفي قول مديد السّلام هو المطهور ما في واكر ميت، في جواب السّؤال عن جوان النوصَى عامّ الجي وان ارد تربها الكشف على السّؤال وبان حكم فلم نسلم عدم المعلى بقتر بتعصولها مع المزادة ط لا تن سب توليدالولدين الحامراً تان فينا على نقسام الاحاد على لاساد سار معناه اذا ولدت هذه ولعا وهذه ولدا فاذا ولدت كل جاسدة كل منها ولذا تحقق الشرط فيترب الجزاه فرآلاقار

عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْمَ مِن منده والنه في على وجوب مند م فان كان لم مند والحد فيها وان كانت له اصلا دكتيرة فعالامر على تعرب منده والنه في على وجوب مند م فان كان لم مند والحد في معين وهذا مختار الجمتاص المنافعة والاستان بوا حدموا لا صند وفي النهر معين وهذا مختار الجمتاص المنافعة والاستان بوا حدموا لا صند وهذا مختار الجمتاص المنافعة والمنافعة وا

كت افكان اكل واحده فالامروا فتى ضدّ وإساد كالمركة والتكون فان الامتناع عن المركة لابتأذى البّه تنان السّهة فيكون امرا بالاضلاد لوقع التكوة في موضع الانبات ويمكن ان يجعل المسل بواحد غيره ويّن والامرقد يثبت في الجهول كا في احدا نواع الكفادات ابن ملك في على المسلمة المنادات المن المالك في المناطق المناطقة المن

من و الكالان الذي في نفسه لايدل على خدة وانما يلزم لكم في العند ضرورة الامتنال فتكفي المدون الدوفي في نفسه لايدل على خدة وانما يلزم لكم في النافي لانها دون الفرض وليس المراد بالافتضاء المسطلة السابق بجموع برانم المنطوق بالكراد الثارة الفرض وليس المراد بالافتضاء المسطلة السابق بجموع برانم المنظوق المسطلة المنابع بمومن ورى الانتيان والكف عن خدة من لوازم التيان المأموري وللكان الما وحروا جبافا الدند المنابع واجبا وصاداتيان صده حاما ولماكان حرب صده بالتبع وما بالتبع انزل من المحقة المحلمة فاضطت وتبتها وسميت بالكواهة وكذا الني عمه المهمي عنه وبعن وري الكف والاشتفال بعند من من ورة هذا المنتفال بعند من ورة الملائم في المنابع وما بالتبع انزل من الورد المنافحة المنابع وبعن ورة المنابع المنابع ومنابع المنابع المنابع ومنابع المنابع وكذا المنابع والمنابع ومنابع المنابع والمنابع ومنابع المنابع ومنابع المنابع ومنابع المنابع ومنابع ومنابع المنابع والمنابع ومنابع المنابع ومنابع ومنابع المنابع ومنابع ومنابع المنابع ومنابع المنابع ومنابع ومنابع

الى جاعة حكى حقيقة الكاعة في حق كافرد وعندما بقضى المحاجة المحادة الموقعة المحاعة في حق كافرد وعندما بقضى مير الحاد المقامة المام الميم الم مقابلة الاحادبالاحاد حقإذاقال لامأيته اذاولدتما سماولدن وعندرو لانطلتان ولدين فأنتما طأ لقنازقو ومد المان وغيره لانا الاستالية المالي وجود عنوا السنال العدل الماع الاستال المادلة وال استى قريد ودن المامع الاستهار المدادة والمحافظة المام والمنافئة المام والمام والم ه وعندتاا لامربالشيُّ يقتَّض وإمابالاتفاق لورالالار الأن استلزام الامرالهني ثبت باقتفينا التع لابعيارة وللابدكالله ولاباستارة وذلل ظاهروماشت بالاهتناء يتؤد ضروريا فيفدر باقل مايندفع ببرا لصرورة وهو الكراحة لأسرون النابت بصريح المفر ق وليس الراد من الاقتضاء فالموضعين حماغيرا علام الماد المادة المادة المادة فعا المنطوق منطوقا لصحم النطوق اذلاتوقه لصيبة المنطوق عليم اذبعيم الامريدون ادراج مسى النهى عن المند و كذابه महाराहरा कु वक्की धन्द्र ही रिकार भी खेट التبوت والمثد ضرورة لامقيسوداستى اقتناء أشهربا لاقتناءالمهمللح فينفس البنوت صرورة فيتبت ادني رجارالني وهوالكراهم اس ملافي

ميوازان يعود الخالفيام المامور بالعدم تعين الرمان لد لاَنْ نَفْسُ الْعَمُودِ وَهُو فَمُودُ مَقَدَادِ لِسَبِيعِهُ لَا يَفَوِّتُ الْفَيَّامِ فَكُرهِ وَإِنْ مَكَثُ كَثَرَائِهِ مِنْ ذَهِبَ أُوَّالُهُ ` عِمْنَا حَلِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُورِيِّ وَالْفَيْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِن الله فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال القياء يفسد الصلاة ومنها على إن الاشتغال بالصدق الوقت الموسّع الصلاة لا يحم و والوقت الفياء يفسد الصلاة لا يحم و والوقت الفياء وينافق المنافقة الم يَهُ الْحَرِّمُ وَلَا يَكُولُ الْمُ الْمُرْكِلُولُ اللَّهِ الْمُرْكِلُولُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الللْمِلْمُ اللَّهِ الللْمُلْمِ الللَّهِ اللللْمُلِمِ اللْمُلِمِ الللْمُلِمِ الللْمُلِمِ الللْمُلْمِ الللْمُلْمِ الللْمُلْمُلِمِ الللْمُلْمُلِمِ الللْمُلْمُلِمِ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ حتى ا ذا قعد ثم قام لم يفسُّد صلا ته بفساله عو كَنْهُم لنسالازاروالرداء ولهذأ هن صلى على كالأسخيس مراعادا اسبيدات في مكان طآهم لريفسد صدير لان المعلَّى منهي عن السجدة على كان بخس القمناء منحث ان الامر بتطّهر الشاب والمكان مفينضني ذالئ فلامكون الشيمود على النمس مُفَوِّ تَالِلُمُ مُورِلا مَكَانَ الْآعَادَةُ عَلَيْكَانَ طاكم فلا يكون مفسدًا بل بكون مكروها المَّا المُأْمُورِ بِ فعل السِّيوِ عَلَيْمُ الْطَاهِرُواْذَا عَادُهَا مَا الْمُأْمُورِ الْمُرْجِدِ الْمُرْجِدِ الْمُرْجِدِ الْمُرْجِدِ الْمُرْجِدِ الْمُرْجِدِ الْمُرْجِدِ الْمُرْجِدِ عَلَى كَانْ طَأَهْرُجُا زُعَنْدُهُ وَقَالُا السَّاجِدَ عَلَى الْمُرِّسِ هدی لآنراد والمأمور موالاشتغال بالمفدى السعدة على لمكادا للمجموع حوب مرهزات والمرافق فلا يحرمرولا يفسدا لمصلوة في الالتجارة المرافق لأخفيد والورعة الموضيط فالإستا على النيس الشراد السيمد على لينسوا خذ وجهم ٥ والتّطلهرعن حمل النّجاسة فرض في صفة النجم الإجل المجاورة فالم نوسد الطهارة جزلة اكامل له في بعض إخراء الصالوة الورا لاتوار المناه المالي براء والمالين براء والمناطرين فيصيرضد مفوّة اللفض كافي لصر المعالى المناسبة المائي المسالة ا فكآان الكفعن قضاء الشهوة فرض في الصبوم والصوريفوت الأكلفجره من وقته فكذلك إلكف عن حمل النعاسة فرض فالمتلوة وهو يقوت بالسيردعل مكان بخس فتفسد

اخلف عبارات الإصوليّين في تفسير العزيمة والم خصة قبل العزيمة الحكم المتابت على جماسية في فالفة الميل شرعي والرخصة الحكم المغابت على خلاف الدّ ليل لمعارض داجي وقبل العزيمة ما سلم على على المائع والرخصة ما وسع المحلّف فعله لعذر فيه مع فيام السّب الحيّيم وقبل العزيمة ما هواصل من الأحكام والرخصة ما وسع المحلّف فعله لعذر فيه مع فيام السّب الحيّيم وقبل العزيمة ما هواصل من الأحكام والرخصة ما ليس با حلي الموالية المحلّم الاصلية عزيمة لانها من حيث كانت اصولا مشروعة ابسدا والحيل المساحب الشرع كانت اصولا مشروعة ابسدا وهونا فذا المعارض عبي الشرع كانت اصولا المعارض المنابعة عزيمة المائلة المعارض وجود السبي الحرب المقال و ترك المؤاخذة بالفعل و ترك المؤاخذة بالفعل و ترك المؤاخذة بالمعام على المعام على المتب الموجب المفعل و كونة الفعل واجيا وذكو فالميزات المعارضة على المحلّف في المعارضة على المحلّف تركه مع في المحلّف تحدّف المعنود و المحلّف تركه مع في المحلّف تحدّف في المحلّف تركه مع في المحلّف تركه مع في المحلّف تركه عن المحلّف تحدّف المحلّف المحدّف ال

الفرض في اللغة التقدير والقطع وكلا المعنيين دوعى فيه قال تعالى سورة انزلناها وفرضناها المجةزناها وقطعنا الانحكام فيها قطعا والفرائض في الشرع مقدرة الانحكام أذا ولا النقضا ومقطوعة نثبت بدليللانهم في اومقطوعة عن احتال ان الانكون نما بنة النها نثبت بدليل لا ستبهة فيه فصا الفرض سالمقدر فابت بدليل قطع مثالا الايمان فانه مقدر بتصديق ماجاء من عندا لله حتى لولقص شيئا منه اوزا ديلا يجوز وسميت مكنوبة الانها كتبت علينا في الموح المحفوظ من السقوط اندسا فعا علما وهوا لوصف كان من كون الواجب سا قطا في حق العلم والوجوب هو السقة وط ومعنى السقوط اندسا فعا علما وهوا لوصف كان من كون الواجب سا قطا في حق العلم

والوجوب هوالسقوط ومعنى اسقوط اندسا قط علما وهو الوصف كناص الى تحون الواجب ساقطافي حق العلم وصف يختص به لا يوجد ذلك في النود وهوالعلم وبقى العراقة ذما بد فسي بذا الام ليتم التيمز بينه و بين العرض اوستي بالانر لما لم يغد الما اليقيني ما ركالسا فعاعل الكلف بدون الحياره كثّن

وهو الاثر الثابت به لروم اعتقا دحقيّته بالقلب قطعا لشوته بدلىل قطنى حتى يكفر جاحده لا كتكاده الفقطع و فيه نسبة الكذب الحالسانع و حكم ايضا لمزوم العل بالجوارح حتى يفسق تأركم اذاكان بغيودر بان ترك المنظوم المترابع اعتقاده ولا يكون كافرا لانه ترك ما هومن الشرايع الفرعيّه دون الاصول لبقاء الاعتقاد على حاله هندى

اعلم ان الفرض على نومين قطعى وظنى هو في قوة القطعى في العمل بحيث يغوت الجواذ بفواته والفاد قد بين الظنى القوى المثبت الفرض وبين الظنى المنبت للواجب ببان ذلك ان الادلة السمعية ادبعة الارتول قطعى الشوت والدلالة كنصوص القرآن المفسر والحيكم والسنة المتواترة التى مفهومها قطعى النافي قطعى النبوت ظني الدلالة كالايات المؤولة الناكث عكسه كاخباد الاحاد التى مفهومها فطعى الرابع ظنيه كاخباد الاحاد التى مفهومها ظنى فيالاقل يثبت الفرض والحرم وبالثانى والنالث الواجب وكراهة التحريم وبالرابع السنة والمستحب شمّان المجتهدة ديقتوى عنده الدليل الظنى حتى يصير و بياعنده من المقطمي في فيت به يسمّى فرصنا عليا الانه بعامل معاملة الفرض في وجوب العمل ويسمّى واجبانظر االى ظنية دليله فهوا قوى نوع الواجب واضعف نوعى لفرض بل قديه مل خديه الواحد واسمي الناكا العابدين

س لان وجوب العل بنم الواحد أابت بالدّلا ثل القطعيّة فن لايراه واجميا لعمل فهو فأسق البيّة

اعتقاد حقية الفرض ذلا يعصا المتمديق مفس العلم باللابد مزالا دعان اى معياه حمدة القرض ادلا عصل المصديق بعسل المراب الادم الادم الادم الادم الادم الادم الادم الادم الادم المرابط المراب منهاغير متعلق بالعوا رض وهي ربعة انواع ويضتروهم ا قالمشروعات لايحتها زيادة ولانفصا Secretary Company of the state The state of the s والاركان . لان فح العصية خروسا عالطاعة والفسق خروج عن النقي وأحثر ديقوله بدعد عالم لذ بعدد الركاء وبعدد الرخصة فرالالام مذافقا اتَّى في بنُوت ذلك الدليل وفي د الله ذلك الدايرلشبهة فالتعرا لعام المخصوص البعض ا ئى ماڭۇم غاغ مەتاكىكانى ۋالايردالسان ۋالمستەيلات والمباحات انثابت بالدلاگالى قىماشىپەت قرايق والجمل والمؤول فيدلالتهاشبه وخبرالواحد فيتبوته شهة والمراد بالشبهة فيتبريف لواجب كر اللزوم علا لاعل على لده يتن على المرة يتن على المرة والمرافع المرة المرافع المرة المرافع ا وآلانار الشهة الناشة عزه ليل اكالايجب اعتقاد لزومه قطعا بلحو مطنون بالفان المتوتى لابتناء العلم على لدليلا لعملمني بيكفر جاحدة والقسيق باركراذ السنخة الجارالاتا. الكار ويد قاد كيس فديركي العلم اليفين الحالم ليوانفعلى عوالإيار بادة لا و يوليما واسمايها الآن ينها و ذبها فاذالها الناري و يوليما والمعارية الآن ينها و ذبها فاذالها الناري و يوليما المساحد الإسماد الإسماد الإراجية بالناولالاجتادي المحالية المحالية على المحالية و مع المحالية ال A STERNATION OF STATE OF THE ST

(تعلم الم



هى التى وا طب علىها المنبى عليه الستسلام تعبّدا وا بتغاء مرضاة الله تعالى مع الترك مرّة اومَرْة يز بلا عذر اولم يترك اصلاكت لم ينكر على لمتّارك

فأن هؤلا مكلها من جملة مشعائر الدين وأغلام الاسلام و لذا فال محداد ااصر اهل مصرعان الدان الاقامة الموابها وان ابوا يقا تلون بالسلام من جانب الامام لان ترك ما هومن أغلام الدين استخفاف بالدين وقال ابويوسف ٢٠ لايقا نلون بل يؤذ بون واغا الفنال لن ترك الفرض والواجب استخفاف بالآملك وقرادة و العرب والفرض والمربن والسنة الآملك وقرادة و

الزواليا قي لكونه شرطا لبقاء المؤدى عبادة المودى عبادة في لكونه شرطا لبقاء المؤدى عبادة المودى عبادة المودى البطاله والإن والباقي لان المؤدى فعروز المصلوة في كون عبادة مزهذا الوج ولكن باعتبادانه براء عالا بيترى لا يحكم له بدول الابراء المودى في وين عبادة مودة الابراء في المودى في وين المودى في الباقية وكل جزء تقدم عيد مترطالا نقاده عبادة ووجودالياتي في المودى الباقية عبادة ووجودالياتي شرطاله نقاده عبادة ووجودالياتي

الم قد الله تعالى فعلا اقوى ممّا صار له تشمية لان ما ضاله فعلا صار عوجودا مُسَكِّماً الى صاحباً كمق وما صار له تعالى تشمية لم يوجد بعد لان اليجابه بمنزلة الوحد ابْنَ ملك

اكى تُمّ لما وجد لصيانة هذا الذكر ابتداء المفعل باجماع بيننا و بينكم فاذا وجب لتعظيم ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل فخالة ذر با لاتفاق فلان يجيب الح مردا لانوار

ط كترخص مَنْ أَكْرُهُ على جراء كلّ الكفر عا يخاف على نفسه او على عضو من اعضائه لا با دونه فا نه رفض له المحارج المها على الله المعلم الأيكون فلبه مطمئنا بالإيمان مع ان المحريم للشرك وهو حدوث العالم والنصوص الدّ الدّ عليه والحرمة كلاها موجودان بلاريب ومع ذلك يرخص له لان حقّه من المراف في نفسه يفوت عند الامتناع صورة ومعنى المناصورة فين بيب البنية والما معنى فيرهوق المرزيق في نفسه يفوت عند الامتناع صورة ومعنى الله تعالى معنى لان المتصديق باق نواللافواد المعنى فيراد وحدوق المرافق المر

ص اى اذااكره على الدف ما ل الغير رخصوله ذ المع لرجهان حقه في نفسه وجوَّ الغير لا يفوت منى لا نجباره

يَعْتَىٰ ذَاكُرُهُ النَّمَّامُ عَلِي لافطار بِاح له الافطار لانه اذا متنع فَقِيْلَ بِفوت حقه صورة و معنى واذا قدم على الفطريفوت حق الله تعالى صورة لامعنى لانتريفوت الى بدل و هوالفتهاء فكان له رخصة فالفطر ابن ملك

The state of the s A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Secretary and the second The state of the s المكتان هذاالمتم احق المؤمين لان المرمة للكانت فاغة مع سببها كان شرع الاقدام ر نمة انواع دوعارم عليه من غير مؤاخذة فاعلى دجاتالرخو بِمْنَ كِالْ ٱلْرَحْصَة بَكَالَ الْعَزَايِم فَلِكَانَتِ العزيمة كاملة كانت الرخصة فهقابلتها كذلك هندى المؤاخذة لاانر يصيرمها ما فينسمفان عدم المؤاخذة لاستانوا لإباحة الاتكانامز ا مَرْفَ الدُّنْبِ وعِمَا عَنْهُ تَعَالَى وَلا رَوَّا هَذَ المتعارفية مباحا نبالؤا فألآفاد اى دااكره على الزف مال لفير وجمل ذلك الكائف على في المراف المرافق ا عَ الْمَالَوْهِ عَلَمَ الْمُلْهِ مِلْ الْمُلِيرِ وَجِمِينَ -مِرَ الْمُلْهِ مِرْ وَالْمُلِمِ مِنْ كَلاها موسودات
البروس البروس الإن حقر يفودن وأسا و-قالمالك ما و بالفعمان توليدونياع عنا مّا وفعالانم وجنابته علىالاحرام وتناولإلمضط Topo mentil prial political de pristitution de la primera Ly. W

وكانت العربة ادنى حالامها في اكره على لافطار في الصولان المكرهاك وهوحمة الافطادلم يتأخرعن السب فلاجرم كانت الرخصية المبنية علا لعزعة الاولىلان كالحاوا تنقامها بكال لعزيمير وانتقاضها فهزهذاا لوجدأ خذبت شها بالمجاز لان الحكة وهو الوجوب وحرمة الافطار لمأترا شي ولم يكن

فابنا فيالحال لم تعارين الرخصة وهوادا حتا لافطأ وترك المتوهر هرمة فكان شبيها بالافطار في فيرومضان فلميكن وحمية حقيقم محصة لان المياز فها مدخلة مؤهد األوج ولم يكذاه مدخل فالقشم الاقرابوج

ككافطار المسافهم فيأمالسب الموجب المتومر المجرم الافطار وهوقوله تعالى فمن تهدمنكم أنشهر فليصهم وتحكم وهو وجو تهد منه استهر صيحه، رياد مدة من الأماش دام الصوم تراخي الى دراك عدة من الاماش

وتلقو شهود الشهرحتكان الصقيم فيالسفرافضل من لافطاً رعند أنوق له عم ليس من الرامصيام فالسفر قلناكان ذلك مجولا على الدالم المهاد وفيهذه اكمالم قلنا ايضا باولوسة الافطاد نولانوار وقرالاقار وكراهة الصومر

اى فىمعنىالىسرىن حيث المالم يتعيّن كونه فى الفطر لان الفطروان كان فيه راحة كنفير مهنى لتسروهوان ينفرد بألصوم فالقضاء واكاسارالناس

وآوعلنا بداحيا ذا اثمنا وعوتبنأ فكاذا لقياس فيذلك الإسماسخا واغاسمينا رخصة محازا عصا

فُنْ رَحِينًا مُدْسَقَطَ فِي عِلا إرْضِيمَ كَانَ مُظْيِرا لَفْسِمِ رسيون المسلمة المسلمة المسلمة المقابلة عزمة المثالث وكان تجاذا أذ كيس في مقابلة عزمة رسين المنظرة في المسلمة المسلمة المالونية مدستها بالحقيقة وككنجة المحاذعا لبةع لانجهة المحاذ بالنظرال عملا لرحصة وسنب كففة بالنظر الحفر ملها فكانجه المعاداةي

فأن حرمتمالم يبق وقت ألاضطرار والاكواه اصلا وانبعيت فيحق غيثوا لعوله نغالى وقد فع تلاكم ماحره عليكم الأ مااضطر رئم اليه فان قوله الأهااضطرتم اليه استثناء من قوله ما مرتم عليم فكا مزقيل وقد فعتا كتم ما حرم عيكم في ميالاحول وستكل الآحال المسرورة فان لم يَأ كالِليته اولم يشرب انخرع ومات بوت إثَّا بَعْلافًا لاكرَّاه على كلَّا الْكفر فَا مَرْوَانْ ذَكُر فيه الاستنتاءايضا بقوكه الإمزآكره وقلبه مطهن بالايمان آكته ليس إشفناه مذا محرة بلمن الفضب أوالعذاب والتعدير من كفر الاستنتاءايضا بقوله الآمزالره و ولبه مطهن با لا يان سه سيس. با له من بعدا بما نه فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم الآمن اكره في كان لرسين لمنزم فالقيقنسه في لكن

مؤولالوار

لأن مالم يجب علينا ولاعلى غيرنا لا يسمى خصبة اصلاوهما وجرع غيرنا كان السقوط في حقنا توسعة وتعنيا الذا قابلنا الفتسنا بهم فحسن اطلاق اسم العبورة عليه باعتبارا العبورة مجوزا لا يتعقيقا لان السبب الموجد للدم معدوم اصلابا لرفيع والنسخ والايجاب على غيرنا لا يكون تضييقا في حقنا والرخصة فشيخة في مقابلة التضييق في المناسبة المناسبة

نفسه لاقامة حقالله تعالى وكذا لوامر بالمعروف في صورت الحوف ولم يتنا و ل ما لا لغيرومات بالجوع لم يت الخابل شهيدا وان عمل بالرّخصة ا يضاً يجوز له على ما حررت وجرّجوا زِ العمل بالرّخصة نور لآزور

زمان زوا لالعذر فن حين ان الستب قائم كانت الرخصة حقيقة ومن حيث الكيم متراخ غيرنابت في الملاكان هذا العسم دون الاوّل فان كال الرخصة بكالالغزيمة فاذاكان الحكم نابتا مع السبب فهو القوى ما رائع من المات والبيع بنن مؤجّل مع بنن حالها والملاكم وهوالملاك في المبيع والمطالبة والنين ثابت في الميات متراخ عزالسيب المقرون بشرط اكنيار والاجل وهوالملاك في المبيع والمطالبة والنين ثابت في الميات متراخ عزالسيب المقرون بشرط اكنيار والاجل من المنافقة المنافق

آشتنتاء من ووله الدخد بالعزيم اوليعنان عندنا العربير اولى فى كل مين الدان ديس مفرالمبوم الفطر الفطر الولى المناق كا اذاكان معدللها وأومشا على خرالا فوار المناق كا اذاكان معدللها وأومشا على خرالا فوار المناق كا اذاكان معدللها وأومشا على المناقب ا

المنودا مرسبه وعدم شرعيته في حقنا وسعوط اصله عنا المتخاصعة المتوم المتخرصارة الدانفسه من على المنود المتحرم ا

اى سقط عنّا ولم يشرع في حقنا ماكان في الشرايع السابقة من المحالشاة والاعمال الشقلة والاضرة والشرة والمنافة والاضرائها جميعا كاليم والمنتافة والاخرائها جميعا كاليم والمنتافة وان خطرائها حضاء المحاطئة وقرئ من المنافة وان خطرائه المعتبر وحدة اكالمتاغ بعدالمنو وقتل المعتبر البعض بالاصر والمبعض بالاغراق وقد المعتبر وعدم المناطئة والمنافقة وعرفة عن عرائه الموطئ في المائمة ومنا المعين وعدم المنافقة وعدم المنافقة وعدم المنافقة وعدم المنافقة وعدم المنافقة والمنافقة والم

لا المستار القدم بالمنت عنم سراية للدك اليه وقد كان طاهرا وما حل فع في للنف فقد ذال ما لسيم فان استنار القدم بالمنت عنم سراية للدك اليه وقد كان بنياد للبس ندروا وان بغي في حتى غير اللائب فان استنار القدم المدة وإن بغي في حتى غير اللائب فان استدارالقدم بالمن عنع سراية للدك اليه وعده المالية الفيضادة الفيضادة المنادة المن بغير اللائس المالية الم هَذا ذا خل الحملك إلما ل فان الما لا لِنَّا مى لولى لذى هوذا قد على قدر اكماجة سبب وجوبها فالما ل النام نمج بديد لهامن شكر وهو مواساة الفقير على حسب اسالهم ويتيد دالمال تفندرا بتيدد المول فيتكرد الوجنوب بتكردا لمال تقديرا خةذا متعلق باتيا مرشهر دمعشان خان ويجوب المتزوم بسبب شهردم جناف بدليرا منيا فيتراليه وتكرره بتكروم الوالاتوار يقاله مومردمان ككن الله تعالى عن عاليا لى عن عملية العبروم فتعين له النهاد بعقوا معدن المتروهي وكلواواش بوابق الديام محدد المترم هذا اظرالى الوأس الذي يوند ويلى عليه فانة سبب لوجوب هن المتدفة والاصل فيذلاع هوراً سه فانه يمونه ويلى عليه شم اولاده الصفار وعبيده فانه بمونهم ويلى عليهم بخلاف الأوجة المعانصية في والاولاد التجار فانه لايله عليهم في الانواد منا ماظرالي لبيت فانه سبب و بخور أبيج والمذالم يتكود فالعمرلان البيت واحدوا لوقت شرطه وظرفه هذا فاظراليا لارض النامية بالخارج تحقيقا فاتراذا حدث الخادج مزالارض تحقيقا

ي العشر وسعطا ذاا صطلت آلزوع آفة يتكرر الوجوب بيحرر الناء أداران

الله المنظر الى قوله تقديرا فاذ الارض لنامية بالإيادج تقديرا بالتمكن من لزراعة سبب للزاج سوّاء فرعها العصلها وهوا لا لين بهال الكافر المتوخل فالدنيا الديرة الم

هذانا طرالالمتلاة فان شرعية المتاوة سبب وجويالطهارة المتيتية والكبية والمتفرى والكبرى كاانالوقت سيب لما الالملاة الأما لأكثرار



اليدهوالسَّرَقة وسببالكفارة هوامرد أمَّ بين الخطروالا إحة وذلك لأنَّ الكفَّارة لماكان والأة بين العبادة والعموب فسيبها لايدان يحون امرادا ترابين لخطره الآباث كتكون معنى لعيادة مضافة المصفة الاباحة ومعنى ليعقوب مضافة المحسفة الخطر كالقتل خطأ فأندمن حيثالمتورة وجإلى صيدوهه مباح ومن حيف قرك التنبت يخطود ن قتل و زنا في وسرته و امري آئر بين الحضل والإباحة كالقشا وطالنته المنادد المناسبة من المناسبة على المناسبة خطأ والافطار عماوا غابعرف لأ بالازالام لمَّا فرغ عن بدأن الحَس

رة المدرمة يراز الميان بالمارك المراجة ا

عالمة المسلمة على المسلمة الم لَآنُ الكفارة تَنَّاذُ يَ بِعِيادَةً كُصُورٌ واعتَاقَ وَصَلَّمْ وفد وجبتهذه اجزية علىارتكاب المخيلة فمسادت عقه مراد العقوم هالتي تنب عزاء على رتكار الحفاور

نسلت لقصاص هوالقثل لعيد وسيب مذآلزناء هوالزناء ومسخطع

لتن انتصال كحكم بالسبب تصال بنوت وإتعلنا بالشرط انصال محاورة فلاشك اذاتكا بالسب كون حقيقة وإتصاله بالشرط يكون تعازا أبرتم واغايضا فالككرالي شرطه يجازا للمشابهة بين الشرط والسبب فنحيث ان المكم يوسدعنده كا ان السَّيب يوسعدُ به الحكم ولهذا أيجبُ لضمان على ميا ليشرط الذالم يكن وجوبه على المالسب هتذى سيا سيأتي

فيأس الكتاب مزاكفاص والعام والامروالتي دورالانوار وصردتك ككون الشرط مشابها للعلة فإن الحكم بوجيد وجودا لمشرطكا يوحدعند وجود الملة الأالاقار

لآن كلام التي علية السلام مستجمع بوجو الفصاحة فيهري فيه الاقسام المذكورة فلايحتاج الحاعادتها ههنالكونها مشتركة هند ی بينها وقدع فت مترة

فوله كالمتواتراوردكاف التشلانا لانطا اكتحامل قدنيكون بغيرا لتواتركنا لسماع مزفى رسولالله صلىالله عليه وسلم مشآفهة

سواءكانواكفاراا ومسلمن عدولاا ونمتاقا الله الارواة اذاكانواعدولا فبالعدد القليلهم محصر العذواذكا فوافستا قافلابد للعارمن لعدد الكثيرمنهم فلواخبر واحدمن البهاعة بخيروسك لباقةن وعلوما لامارات أنهم لوكا فوا مترددين

فهذا أتنبو لمأسكتوا فهذا النبرايينا فيسكم المتوامر بفيا لعلم ونسمة بعذا نوا تراسكونيا وكواخبركلواحا هزأنجاعا ينبر بالفا فلمختلفة لكنجيم الاخارمشتركة فيحكروا تكانت ولالتها علىهذا أعكم بالالتزاور مسلالعلم بذااع الحكم واسمى هذا نوا ترامعنو تإمتمدلة وكالمميرمنها بستيءمبرا لإماد

فتراكا قيار

وه فلانهافادي و فل رَى كَكفارة دائرة بين العبّادة والعقوبة لان ليناسبة بين الشب والسبب ترط إذا لاثر ابدأيكون على فق المؤثرة أكفارة يُرى ككفارة دائرة بين العيادة والعقوم لان ساسب بن اسبب مسيب رسي المن ولمد استيتكفارة ولايقع التكفير در معنالعبادة والعقوم الما وقد المناهدة والعقوم المناهدة والعقوم المناهدة والعقوم المناهدة والعقوم المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والمناه دا رُاين للظوالايامة الم هدي

اضافة للكم الحالشي دليل على نرهوالسب كايقال صلوة الظهر وصووس شردمنان وجواليت وهذالانالاصل فالاضافةان مكون المصا ف حادثا بالمصاف أليه كعولك كسب فلان لانهاللا خصاص واقوى ويعوه الاختصاص صافة السيط سيبه هندي

..... والمراد بتعلق المحكم ان لايوجد المحكم بدوية ويتكور المكم بتكور والامطلق المعلق والاوتباط فرالاكلا

..... والمتعلق بريكون سببا للمنسوب والمتعلق الميته كايفا لصلوة الظهر صور دخضا وزكاة المال. قرّلة قار The state of the s

"" اى اذ يكون المصناف حادثًا بالمضاف اليه كايغال كشيب خلان اى معدث بغعله وأختيًّا و، وح يرد عيناانكم دعا اصفتم الحالسرط فكيف يقرره هذا فقال وأغايضاف الم

مرية المصدقة الفطرفان تقديم صدقة الفطرعا يوم الفطرعا لز وايست الفطرسيالصدقة الفطرفان تقديم مدقة الفطرعا يوم الفطرط المالا وتقديم المستب على السب السيطان وتقديم المشروط على الشرط ( و اكان الم مسوهوم العيد مترط الصدقة والمتبير به المساقة الراسي وساقة الراسي به هوالر أسلاني عومر و بل عليه والمقد قد نضاً فاليها بعيما و كذا الإسلام والج يضاف البهما جميعاً فرالانوار

أعكمان الشنة هناعبارة عاهوالمروى غزالتتيءم قولاو فعلاوهي تشاكل اكتكاب مزحيشان الاقشا المذكوث فالكتاب مؤالامروالنهي والخاص والمعام والمشنزك والمؤل وغيرذلك يتأ دى فالسنة غلهذا لايعتاج الجاعادتا لان الستنة تفارق الكتاب بوجوه الاتصال لان الكتاب يتصل بوجه واحد وهوالمؤاتر والستنة يتصابالآمة وهو كنير وبالشهرة وأنزبا لنسبة المالاول قليل وبالتوائر وأندمعدود يخصوص فهذا الباب لبيان وجوه الانصال ومابتصل بهايفار فالكتاب وبغتص بالسنن وذلك اربعة أنسام الكول فى كيفية الانصال بنامز رسول الله صليامه عليه وسلم والنابي في الانقطاع عن الانصال بنا والنالث في بان الخبر الذي جعلفيه عجة وآلرابع فيسان نفسا كخبر منورالمناد

النوائز لغة تنابع امور واحدابعد واحدمأخوذ مزالمؤثر بقال نواترت أكتب اى كجء بعضها فی تُرْبعض وَ تُرًا ۖ وَ مَثْرًا مَنْ غيران ينعَظع ومنه فَوْلِم جَاؤًا مَثْرَى مُسْتَابَعِينَ واحدًا بعدُ واحد 



ودون المطا ندية فان المواحد الغير المعصوروان كان عاد لااووليًا يحتم الذيكون يعرضه النشيًّا بان لا بميز سينا سموع في السموع ويظن غير المسوع مسموعا ويختريها والمخطاء فكيفة كونخ ونخترمفيد الليقين اوالطم نينة نمان خبرالوا مدمع انضا والمخطاء فكيفة كونخ ونخترمفيد الليقين الوالطم نينة نمان خبرالوا مدمع انضا والمخطاء فكيفة كونخ والمعالمة كالذا النيرا عدبوت ابن المتلطان عند بكائه مع جلسا مروضرب عدوداهل بينه والنوحة العظيمة لكن اليفين حصل بلك الفرس فالزجاع هوان القعابة احتبوا بالفيارا لاحاد فيابينهم واحتية الوكرد معلالفك الاصرالواحد والكلام فيه قرالاقاد بقولد عم الائمة من فريش فقبلوه من غيرتكبير وهكذا اجمعوا علقول ضرالاحاد قطهارة الماء ويخاسنه اذاكانواعدولاواتا بالخارا طاغط أمتر خبرالفاسق بنجاسة الماء فلايعل بدون تحكيم الرأى يزرالانفاس وفرالاقار

كخاط والستنة وهاده العردون عراليقين وهوفولالفق

جمع عبد إبرج عبدالله

عجال الرادي

بانابعو

والمحتولهوا فالمتواتر والمشهور لايوجان فكلّ مادثة فاورة خيرالوا حديها لتعطّلت الورلا الوار الاحكام

وهوفوله تعالى ولانقف السراك باعاعاني مالاعراك فالعم لازمرالعمل والعراملروم المعلم فاذاكان كذلك فلابوسيالم

يعني لمانتيت للزوم وهولعل البتاع الصحابة ثبت للازمروهوالعلم لامتناع تحقق اللزوم بدويا ابرملك اللازم

تنخ إن القائلين ما نه لاعما الا بالعلم ا فترقو في قات وقرة فالواان ضرالوا مدلايو مالعلانتعاء لأدم وهوالعز وفرقة فالواان فبرالواحد يوجب لعلم الان ملزوم وهوالحل متحقق فيتحقق اللاز مرايضا يرد على لفرقة الاولحانه يلزمرهن بيانكم ان الإيعل بظا لآية لانتفاء العارلانها فلنية الدلالة وعاالفرة لثانية المربار مرض ببائكم افادة مطنون الدلالة

و الأوار ، صرورة السداد بإب الرأى فح يترك ويع بالقياس بإنران ضبط حديث البئ عظيم الحطروفدكان النفل بالمعنى مستفيضافهم والنياقل نما ينقل بقلة فهمر مواكعبارة فاذا فتصر فهملايو تمن عليه أن بفؤته بعض لمراد فيدخله شبهة ذائدة يخلوا ليتياسءنها فيمتاط فيهثله ويترك المحرسة المرورة انسداد بابالرأى لانزاذااسد بابدالز اى من كل وجرصا رست و المورد المعنى و ال

هوفي الفة حسوالهايم عنحل البزايا وقت مادة البيع ليحا بالمشترى بعد ذلك فيغتر بكثرة ابنه ويشتر يربتن عالثم يفله الخطاء بعد ذلك فلا يحلب لآفليلاو حديثه هوماروى بوهربرة إن النبيءم قاللا تصروا الابلوا افغم فن ابتاعها بعد ذلك فهو بغير النظرين بعدان يجلبهاان وضيهاا مسكها واذسخها وقها وصاعا مزتمر فإن هذالكوش يخالف للقياس من حيث ان الضمان فيما له مثل مقدّر بالمثل وفيما لامثل له مقدّر بالقيّمة فايجاب لتمرّم كان مؤرالانوار وأستملك اللبن لسرمنها

وهو وقله تتأ فلولانفرمن كلفرقة منهم طائفة ليتفقهوا فالذين ولينذروا قومهما ذارجعوا اليهم لعده بيحدرون ايفهاه خويم من كل جاعة كثيرة طائفة فليلة من بوتهم لتفقهوا في الذين أى تذهب هن أبجاعة القليلة عند العلى، وكيبيروا فافاف العاثم لاخذ ألعلم ولينذدوا فومهم البإقيترني لبيوت لاجل ترتيب لمعاش ومخافظ الابل والاحوال عزاكتفا وآذار جعت هنه الجهالغيزالى هذه المفرقة لعلهم عددون ايصنا فضمير ليتفقهوا وليتذروا ورجعوا واجع الحالطا نفته ضيرالهم واجعم الالفرقة فالقاها وجب الكنداد على العلائقة وهم أسم تلو اسد والاشين فصها عدا وا وجب عا الفرة فيول قولهم والعل فيت أن خبرالوا حو موج للعل فرالانواء هذا بده عاد لدن في مسلم والموسد والاشين فصها عدا وا وجب عا الفرة في مسلم والعمل عن المدن المديمة المواد المواد

.... قبل خبربريرة فيالصّد قدّ حتى قال فيجوا بها للا صدّقه ولناهدية وخبرسيان فيالهدية حتى خذها وأكنها وايصا بعث عليتا رضي للدعه ومعاذا الى ليمن بالقصناء ودحية التعلي فيصردوم برسالم كتاب يدعوه الحالاسلة فولم يجن اخداد الاحاد موجبة للعمل افعل ذال وهذه

الاخبار وان كانت حاماً لكن لما تلفته الامة با لفيو لهمارت بمنزا لمشهور فلاطرند المات المهارا الاخبار وان كانت الحامة بالفيد المهارت بمنزا لمشهور فلاطار المنافعة المهارات المنزا لمشهور في المنافعة المنا

وَأَلِّمُواكِ النَّصَوْمُجُولَ عَلَيْهُمَادُةٌ أَلْزُورَ اوْالْمَعْيُلِانَتِّعْ ماليسرلان بعمْ بوجه ما بدليروقوع النكرة فيساؤ النغ يعيان للنظالهم تكوة وقعت فالابة تحت ألنى فيفيذ العموروح فالمراد بالعلم هو الاعتقاد الزاجع المستفاد من سند سوا اكانفطه الوظتا واستعاله بهذا المغ الرالانوار وقرالاقاد شايع كذا فال البيصاوي

تتة لماكان خبرالواحدلم تبلغ دوا ترحدا لتوا تروالشهرة فلابدان يعرف حال راوير بانداها معروف وجهول والعروف فإمعروف بالفقة اوبالعدالة والمجهول عي حمسة انواع فاستغل ببياندوة ل الراوي الح لُوْرُ لانوار

ر ميم عدو وضاكا للها :

.. و المراديهم عدائله بن مسعود وعيدائله بن عباس وعبدائله بن عرور و هيل عبد الله بن زبير وكم تن بهم ذبيد بن فأب واله بن كعب ومعاذبن بجل وعائشة رضها الدعنها وابوموسى لاستعرى وغيرهم من اشتهر الفقه

... على مرانوا حدان خالفة لماد ويان اباهرية لماركك كُن مُل جَارَةٌ فليتوضأ فالله ابنماس خايدننا الوضوة من حرعيد إن ياجسة ويغن نعول ان الخبريتين بأصله وأغا الشبهة فيطرنق ومبوله والقياس مشكوك بإصله ووصفه فلايعادض كنبرقَّةُ أ

مابریم ولا باصله و وصفر منابعها و منابعها المحادث الم بلرنق وصور وهوالني بمجرًا لتونيه المنامل والنياني المراق صله ر فننز فولامن لآبيفون غالموى مديم all the said of a grant way ممزاشتهر بالصيحية معرسولالله صلى لله عليه وسلم ولم بحزمزا هل الأجماد على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم قوله الآبالية رورة منظم المراجعة ا

وهام لوعل بأكيديد الانسد بالرائ من كل وجده مولي الفائه الموسدة عيرود وي مسدر روسول لك صلاله عليه ولم والنفل المعنى كان مستفيف فيهم فلعل الراوي نفل كعديث بالمعنى على مسيفهم والمتطاء ولم يدرك مراد دسول لك صلاله عليه ولم فلهذ كان مخالف المقياس من كل وجد فلهذه المضرورة ينزك المحديث و يعمل والمتياس وزودند عن عروم ومع معنود كار المتراكل المتراكلة الم والنظر بالمعنى كان مستقيما فيهم فلعد الراوى نغل الحديث بالمعريق سبب مدر ويعمل بالقياس وزيدند عن عدم والواوى المرورة ينزل المحديث ويعمل بالقياس وزيدند عن عدم فنم معنم و كلام المرورة ينزل المحديث ويعمل بالقياس وزيدند عن عدم و معنم و كلام المرورة من المدين مستقيما فيهم على المراد و المرد و المراد و المرد و ا

沙河 المبنى وم بكذا و نى عن كذا فاحمًا إن هذا الراوى قلمن كلا كرسراالله مام بعارة لا أنظم الما والتح النظم اكلام الرسواع المتمورفه وعزوركه الذالنقل بالمعنى تتحقق الابقدرفهم للعني فينطرفي هذا المترمشبهة زاردة فيعلوعنها المتاسر فإن الشبهة فالمياس السيسة الآفالوصف وهنا تكنتاشهم فهمتن الخبريده ما مكنت شهة فالانصال فكان فيه شبهتان وفي شبهة واحدة فيحتاج فيحاط فيمتلهذا الخبر بترجيح ماهوا قل شبهة وهوا لقياس عليه تحقيق

منال ما اختلفوافيه حديث محقل نسنان فيمار وي زاين معقل نسنان فيمار وي زاين معاد وضائد عند سنز عند أستراع مراة والمستراما مهر حقهان عنهافاجتهد شهرا ققال الزعيام مرسانها الوكس ولابش طيط فقار منفقل بنسنان وقال شهدان عدارسول اللهموم طفى في بروع بنت واشق مثل قصائل فسر إس مسعود رضي الله عند سرورا لم يُرمثله قط لموافقة قضائد قصاء وسولالله صلّى الله عليه وسم ورد وعلى وضيالله عنه فقال ما تصنع بقول على بوال على عقيدوي لحسبها الميراث ولام رلها لمنالف رأيد وهوالا المعتود غلية عادالها سالما فلانستوجب بمفا بلته عوضاكا نوطلقها قبالتنو لولم بيتم لها مهرا وجعل عليضى بدعنه الفأسل وألمهن رواية هذاالجهل عل بهذاا كيديث علماؤ تالان الثقات من الفقهاء المشهودين كعلقة ومسروق والمسن لما رقواعنه معقلي المدل لا نا نعرف عدا لغني منظر تنسان بينها الثقات عند وهيموا فق العنياس لان مرا لمثل كمان واجما صاركا لعدل لا نا نعرف عدا لغني المنتقدة الا بينها الثقات عند وهيموا فق العناك لان مرا لمثل كان واجما بالعقد وجبان يؤكّده الموت كالمستى المن على المنتقد وجبان يؤكّده الموت كالمستى المنتقدة المنتقدة

من المالة إصلى في ذلك الزمان بشهاد " النبي عليه السلام على من المان بين المان المان بين المان المان بين بين بين المان بين الم ولان الله تعالى مى مهم ورصواعه ملا عنبار هداره من مرحد بالوهم ولان الله تعالى معنادات لم يشتهر دوايت من السلف يمد تهمة الوهم العدالة و صدق خاره و باعتبادات لم يشتهر دوايت من السلف يمد تهمة الوهم العدالة و صدق خاره و باعتبادات العادون المحدد عندى

العديد وحسن عبر تسيرات ميسهودوايد من العديد المدي المديد هندى مغلسان ولمشاء معالم أرابة

لان الوجوب شرعالا يثبت بمثل هذا المطربق الصنعيف فان قلت ذالم يجز المديث مخالفا القباس فكان المحم ثابتا طِلْقِيا ﴿ فَا فَا نَدَةَ اصْبَافَةُ لِلْهُمَ عِ الْحَاكِمَةُ مِنْ وَنَ الْقِياسَ قَلْتَ فَانْدَتَهَا أَنْ لا يَتَكُن رَا فَالقياس مع منع هذا الى مسر. الحامية الم الميكن المعديث منا الفالمنياس المناسكي بوالان المالين أكيكم لكونه مضافا الحاكمديث

اما اشتراط العقل وهونور في لباطن بدرك به حقايق للعلومات كايدرك بالتورللستى البصرات فان الخبركلام الاعطالة والكلام فالشاهدوصع لاظهار المعنى لذى فالقلب والا يحصل ذلك بدون العقل الاترى الدقد سمع بعص لطبور حرون منظومة وتسميذ الاكلاما العدم صدور هاعزالمقل ولمدالا يجب بقرائة السغام سيع د الملاوة عندا ليحقيق

وقية منيه عن الفل مدرك والعقل آلة له على طريق اهل الاسلام فللفلي عين اطنة يدرك الانشياء بعدا شراقه بالعقل كالن في الملك الظاهر تدرك العين مدالا بتراق والشمراة السراج وعند الحكاء المدرك هو النفس الناطقة بواسطة العقل الكورا لالاوار اوا كعواس الطاهرة اوالياطنة

مثَّالِهِ ما روتِ فاطم بنتِ قيس لا زوجها طلَّقها ثلاثًا على عهدا لنِّيء م ولم يفرض لها رسول الله صلم سكني ولا نفقة ودده عروض وقال لا ندع كتاب وبناوسنة بنينا بعوَّالمرأة لاندري أُصَدَقتاً م كذبَت احفظ فيام لسيت فانى سمحت رسول الله صلم بمِول لها المفقة والسَّكي وقدة لذ لك عبر من بمصرمول لعتمابة فلم يكره احد فكان اجماعا على نالهديث مستنكر وبتن عرض السنة بنفسه والادبالكا بقوله تغاله لانترجوهن مزبيومهن فرباب 19:35 A 19:50 A السكني وقوله بعائي والمطلقات متاع مالمعروف فياب لنفقت ترا لاروار بريسيم فان الميضلوعن جمسة ا فسام فان دوى عندر بان لم يُعَرَّفُ الآبجديث اوحد شين كو ابصرة بن مع روَى عنه السلط .. ىجد ما بَلَغَتْهُمْ رَوّا يَنْ لَإِنْ سَكُوتُهُمْ بَمْرُ لِهُ ماقبلوه لاناالسكوت فيموضع الماجة القياس لان أتفاقا الشلف عليرده وللاعلى انهم الممواواويم فهدم الرواية ··· الصدق في ذلك المزمان لعوله عليم الت غيراً لَفِرُونَ وَ فَالَّذِ مُ الدِّينَ يلونهم عُمْ وغن هذا فيل مداية المعقويات نهاية المع F. Eller L. L. E. Eller Lad وابتدأ علالقنب بنورا لعقل منحيث ينهالي وراكا الخواس فان الاستدن الذارفع بصره الحالتها وملا A STATE OF THE STA داى بعينه رفعته واستنارة كواكمه وعظم هيئته وسائرما فيهمنا لبجائب ثمانه كأعل صتنه الظاهر فشرائعقل بوره فالاستدلال بابنر ممكن حادث ولابدله منصانع قديم مدبر حكيم قاه رعقليم وهذاالممنى لايدرك بالمتزاظاهر عقندى

كأهدالامر وإقامة الاسباب الظاهرة مقام الامور الباطئة الخفية كالشفرمقام المشقة ومسقعاعتباد مكان قلالبلوغم حبر الصبي صارفي كم من لاعقل في حق كموق العهدة لدفع الضرد هندى فآرتيس ضرالعتبى فينقل النشرع لان أأشرع لما لم يحبل احتبى واليافى ماله لنقصاد عقله فقام الديناولى وكذاالمعتوه لاذنفصان العقل بألعتك فوق و كراالمعموه لا وتعص المحلس بالمعاطوت نعصان مالصها فلا يدخلان تحتاسه ألما اللها قل مطلقا فان قلت العبد تقبل روايت ويا مفوض ري غرم الإمار تفصيل إلى ويوريد موره اليم قلت ذلك تحق المولى لالفصان اير وأنماش ما الصبط لان المجة هوالكادم الصدق واصلاالعيدق لامحصل برون الضبط لخفيق فمن ليبرله عزلمنهالحديث وروى لالفاظ فقله فهوليس بمنابط وروايته لبست بمقبولة فألاقاد بآن لا يعبِّد علىفسه بالقوَّة اكما فظة بليقُولًا وَأَيُّ ( ذا تركنة انسيته اذا كجزير سوء الغلن أَعَالَهِ مِنَا ذَيُودُ بِهِ وِسِلِعَمَا لَيُتَحْصَلَ حَرَكَذَ اللَّهُ واحداكان الوجاعة ق تفغ ذمت عبدالله تعالى ويشتفل دمة اخريؤدير ألى صدوعكذا اليوم المتناداوالمان تؤلف كت الاحادث والانزار المحمثوالنقسوالاتمارة وشهواتها ومايستلتبها مِقْتَصْوَا كِيلَةُ الْبِشْرِيِّمُ قَانَ الْانسَانَ مِحْبُولُ عليحت المموى الاضمم دمن الله تعالى عقايد دونًا لقاصروهوما غابكف العدالة القاصرة فيحق الشاهد في غير المدود والقصاص ما لميطمن الخمم فاذاكان فالحدود والعصاص وطعن لخصم فيه لا يكفى ههنا ايمنا وزرالانداد لأنتها جعلانه علالاستقامه وكرنجوا بنرعن غيرها طا مراويده العدالة لايصيرا ليرجية لأن هذاالظام يعا رضة فلاهرمثله وهوهو كالنفش فانه الاصل مثل لعقل والنبرط العل علام فالفقل أوالشرع فكان عدلامن وجهدون

وُ الله وَاعِ العمل بَعَادِ فَا لَعَقَلَ ﴿ وَالسّرَعَ فَكَانَ عَدَلَا مِنْ وَجِعَدُونَ وَجِدُ فَرَدُ وَالْعَبَدُقَ فِي خَرِهُ ، مَنْ غَيرِيتِهَا نَ فَشَرِطِنَ كَالْالْدِلْدُ فَصَلَامَ عَدَالِيَّةِ ابْنَ مَلاَ ﴿ كَانَتُهُوهُ الْمُقْسَلِلْهَا وَ مَالِمَتُوهُ وَالْمُقْسَلِلْةَ وَمِالْسَتُو هِ مَشْكُوكُمُ وَلا يُقْرِدُ وَالِيَّةِ المعلى ا

ُ اوله المآخره بمّام الكلمات والمسئة التركيبيّة وانماة ل ذلك لانتركثيرها بجيئ السّامع في مماع مجلس الوعظ بعدان مَضَى شَيَّ من اقوله وفَاتَهُ ولم يعله المعلم المزده حام حتى بردّ د الكلام الماضى بعد حضوره فيتا هذا السّماع لايمؤ حِيْمة في بالكديث بل يكون تبركاً كما يؤتى بالصبيان في مجلس الوعظ نبركا لهم في الامزار

المجهود مصدر كالمسور بمعنى اليسر والمعنى ببذل قدرتم و بقدر انطاف البسامع او للسموع الزمان بمعنى المفعول على معنى المفعول بمفرور المعنى بمفرور المفعول بمفرور المفعول بمفرور المفعول بمفرور

الله و الما العدالة و هولاستقامة على المين المحق فلان الصابط قد يكذب و قد يصدق لان كلامنا في خبر يخبر غير معصوم عن الكذب فلم يكن بدّ من ترجيح جانب المصدق اللقبول وذان بالعدالة المحقيق المستقل المست

كُنْ الاستقامة الباطنة لا تدول لانها تنفاوت بسيه الله مقالي بحسب لا شخاص وديكن اعتباره لافضائه الحالم بع فاعتبر في ذلك ما لا يؤدّى عتباره الى الخنج وتصيع حدود الشرع وهو باجتأب للكائر وترك الاصراد على المستغائر هدى

ُ. عاد ل اى مستقيم السّيرة باكمكم باكحتّ ويطلق ايضا على لتوسيط في الامورمن غيرا فراط في جانب الزّمادة و والنقصان و في الاصطلاح مكنة نفسا نيّة تتحل على ملاذ ممّ النّقوى والمروّة ليس معها بدعة وهذا الوصف كامل و قاصر

وهو فاصطلاح المحدّثين ان يترك انتابع للواسطة التي بينه وبانيال تسول صلع فيقول قال رسول الله صلع كذاكان يفعله مسعيد ابن المستيب ومكمول المدّ مستقى وإبراهيم البنهي والحسن البصرى وغيرهم فان ترك الراوي فاسطة بين الرّوايتين مثلان يعوّل من لم يعاصرا با هريرة قال بوهريرة فهذا يستي منقطعا عندهم فان ترك اكثر من واحد فهو المسمّى بالمتصل عندهم والكلا وسالا عند الفقهاء والأصوليين يتحيّق

مه بازلاید کرالواوی الوسافط التی بینه و بین رسول الله صلعم با بقول قال رسول الله صلعم والمراد ان میخذف الراوی من المتحد سواه کان المحذوف العماد التمام منه صلعم او هو من بعد و وسوا عکان المحذوف واسدا اواکن او وجه بع المزواد فهذه الاخمول و الما الها المحديث فقالوا المراوخة المحتم الما المعامد منه منه المحتم الما المحادث المحتم فهو مرسل و لوحذف الوافو حدف المحتمد فهو المستد فهو المعلق کان المستد فهو المعلق کان بعقول شعر المتابعی قال الوهر الرق و وحذف و لا استند او تمام السند فهو المعلق کان بعقول قال دستول المتحدث المحدث المحدث قال المثند المحدث قال دستول الله معطل المدت المحدث قالا قال المثني الدهاوی في مقد مد مصطلح المحدث قالا قال المتحدث المحدث المحدث

ط فأن الارسالان كان من المترن المتبانى علقا بعين فالمسقط هوالصفاو وان كان من تبع التابعين فالسقط هوا التابعين هوا التابعين وعلى لا التروي العصابة والتابعين هوا التابعين على التروي في العصابة والتابعين في التروي في المسقط اليس بكاذب لانداخير النبي صلع بغيرتة وين العصابة والتابعين

طم خصوصاً اذاكان الارسال من وجوه خيار التابعين مثل عطآه بن الدرياح وسعيد ابن المستب وسائر المعقماء المستبعة والفقهاء المستب وسائر المشتب والفقهاء المستبعة والفقهاء المستبعة سعدا بن المشتب والفاسم بن عدين الدبن قراب والوسلة بن عدا لرجمن و عبيدا لله بن عبدالله بن عبد الدبن وسلان نسار وقدا بدل وقدا بدل بعضهم بابي سلمة و مفارجة بن سالم بن عبد الله بن عروابي بكر بن عبد الرجمن بن المحارد بن هشام وكالهم من ها المدينة والمنتعبي والما لها لها له والمسن وامتالهم فانهم كانوا يرسلون و لايطن بهم الاالمسدق المدينة والمنتعبي والمحالية والمسن وامتالهم فانهم كانوا يرسلون ولايطن بهم الاالمسدق

ه . انج متل ما سبق من الاختسام في الفيول مطلقا سواء كان من المبتدور الاق لما ومن بعدهم الم زماننا وسيواء كان من المتا النقا اومن غيرهم وبه قال جهود اهل المستنة وجمهود المعتمزلة وجماعة من هما المحديث وهو المعتمد تحشف

والأسباء هو المشتقات مزار من الرحم والعليم العدر والصنفان هي أدي الشتقان في المستخدمة والمستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة والعدمة والعدمة المستخدمة والمستخدمة وا وهوالتصديق والاو ار مالله بعالي كاهو ما شماره و صفات المجارة المرابع ا اعتباد الشرابع اجالابان يعولكلما فاءبرعب صليالله عليه وسلم فهوحق والزالله تتعاصع جبيهمنآ قديم ثابت حقوان الله تعالى واحدعام فادرح وهوال مامه وشرائعه والشرط فيدالسا اجرالكا ابزمزن في قبول دوايته مواديق مده الامتياء وتبيها عاوره الاجالة ضاعيم في قبول دوايته مواديق مده الامتياء وتبيها عاوره الاجالة ضاعيم र प्राप्त । इस्तिक البياللسنان يعولامن وتدوي وياحامه ولهذالا يقتل خبراككا قروالفا سقوا لصبي والمد عَرَعنالله نعالى علامك مَّانَ لاَيْدَكُوالِوَاوِي الوَسَّانُطُ الْتَّى بِينَهُ وَبِينَ سُوَّ الله ملم مِلْ يقول فَ لَى الرِّسُولُ مِنْمَ مَنْ الْاَرْدِ والتاني فالانقطاءوه تمروروابهم على التماع بانفسهماذا لاصل فيهم السماع ليحفق لفتحبة في حقهم الآاذا صرعوا بالرواية عن لغير تخفيق تؤعان ظاهرو واطنام الظاهر فالمرشل من الاخشار الصحادة فيولا الاهاع وهوان كان فن المان بعض المان بعدون المان بعدون المان بعدون المان بعدون المان بعدون المان بعدون المان المان المان المان الم SHOW SHOW ة اللبتيء م كذامعبول لان العدالة التي توسي في وارشالهن ود الناني وألنا لت فكذلك عندنا مرسل لقرون الثلاثة وهالمدالة والمنيط تشمل سائرالقرون فرآلاقار ف ای جب کُلاناکُمّان زمان اینسوَ و فسّواککنسِ ولاید منبیز الوسانط الازن یووی النمان مرسله هوُّلاء كذلكُ عندالكرخي كاروامسدة فيفرائل أرسال محدول للمسن وامنالدلان نفوا لتقات عند تعريل منهماؤه الأشرالانوار وقال بعض لايقبل لانكوت الراوىعن A STATE OF THE STA ذكرالمروى يمنه بمنزلة التعديل واذااجتم للحرح والمعدول يغلسا كمح ابن ملك تعنى عزرا لاكترهدا هوالمسم الرابع يوزالرسا سأكت عنهال الراوى والمسندنا طرة والشاك لايعارض التاطق فيفل استاده عارساله س الایعادص است سی سرد می المر فالمست دید س المالم سل می فراد و الای و در و و و مید مرسکه می در در از و در و و مرسکه

نَّةُ ورد فيها اشتهر فل كواد ت وعم به البلوى كاروى ابوهر برة مضايقه عند أخ عِلالسّاكُ يان وروچها دسهر الم الرحمن الوحيدة بم به سبوي كا دوي توسع به والمستواب مع اشتهار عان يعبر دسرانه الرحمن الوحيدة المهامية في به مثا اشدّ المهريث بين المستواب مع اشتهار المدورة الم يعهل به لان منتهرة المحادثة وتشقف تشهرة ها مه بدنيت حكم المحادثة فاوالم ليته لحادثة الم يعهل به لان منتهرة المحادثة المتعددة مستهورة كون يحصرها الرومز الرسيان فرايسم السم له نقل عنهم إوا لاحتمام به و له تا با مرادين ما المحادثة المحرفة محما فوكان المنزوجيما الباردة بهم لان اعتمامهم با مزادين كان اشد فيداشنا و التعاديم و ركان امتدف ايوهرر وعدأ بحب

الأز العادة تقتض استفاضة نقاعاع بالباوي لانالبق فاعتبداليلوي يقتصرعل فاطبة الاعادبل للقيدالي عدنيحصا برالتواتروا لشهرة مبالغة فحاشاعة مليمزا كياتة إلمه ولهذا توا ترنفلا لغران واشتهر إخبارالبيع والتكاح والقلاق وغيرهإ ولمألم يشتمر

وذكك لازهذه الحقه قهلكانت مزالا نزامات لموضة لامدا زيكون لختر المتبت لها ملزما والالزام مزما ببالولامية فالنرشفيذ المقول عديا لفتو أيشاء او اب لايدا ذيكوذا لمخبرين اهول لولاية بكونه حرا بالغامسا ببره ملزما وانما شرط العدد ولفظ الدشهادة بتآليتزو روالاشتغال باكيل شايع بيزاك سرفاهذه محقوق فسنرع العدد ولففا الشهادة الوكيد الليز الذى موجية وتقليلا للحزاوها يصدان للتاكيد فاذالهم شرط فيادا والشهاد أكا قالمايه الشأكرا فاعلت مثلالشم فاشهدوا لآفدع وافظ الشهادة فيا فادة العيرابلغ لانها مأخوذة من المتاهدة التي هي لماينة وهي بلغ سباب العلم وكذا فرزمادة العدد معنى لتأكيد لان إ ا سباب سم ويد ورور و المدينة طها نينية القلب الى فول المنتخ اظهروان الم يلنفت احتمالا لكذب عنه متتدى ه قوله بان خالف لكتاب كخديث لاصلاة الابفاحة اكتتاب في الغرام وقوله فا قرؤا ما تيترم والعرّان وكديث من مترد و ا بينا لف قوله نعالى فيه دحال بيحتون ان يتطرّ تروا لانه في مدح هوّ مريستبني نا ملاج وفيه مترا لذكر من المرتون ان يتكون ار

المالمشهورة مثل ماروى بن عباس اندسول الله مسلم فضى بناهد ويمين خائر عنالف الحديث المشهور وهودة له عليه الساكر البينة على المدين على الكورين المستورة المدين المدين

ه الما الاقل فلان خبر الواحد منظرين والكتاب فطعي منناً وسنداً فلااعتداد به بمقابلته وآمّا الثاني فلان السنة المعروفة وقطعي المتالات والمتالات وال

ماهرعا إن هذا المحديث سهر من الراوي بعد ها ومنسوخ اوفيه علة أخرى فلا بعل مل فرالا عاد ربي بي المعتبية المعتبية من المعتبية المحدث المعتبر المعتبر العدة استدلا لا عن المتعبرة عالم يقبل خبرة عالمدين من المعادة والماعدم اعتباره لعيام المهم الان اكماد ثد كانت في عمل عطيرولم يصد دعن غيره كلام المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبرة على المعتبر المعتبرة على المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبرة على المعتبرة المعتبرة

النهمة الان المحادثة من وسير بسلم المد وعن غيره كلام التمان المن النبية المن النبية المن المنها المنهمة المن المنهمة ا

وهوقوله نعالى فاستشهدوا عليهن دبعة منكم وامثاله ولان الدود التبها بالبين دبعد نعاصي عور بسويه وسيس والاعيان المبيعة والمرتهنة والمحموبة والاملاك المرسلة / مع دبه منز تقريده ذاكر و تشت بالبينات المرات المرات التي الم يذكر فيها سبب الملك من هبة وغيرها قرار تها و المرتبعة المينا عرابيها المبيعة عرابيها المبيعة المناسبة المناسبة وغيرها قرار عها المرابعة ال

رى يجانبه و تأنين و تروي و ماريع أن في النام و يجانب في با في المحدود المقرائط النام الماري و الفيال النام الم انتاين و يتلفظ بقوله الشهد وتكون له الولاية بالحرية فاذا اجتمعت هذه النقرائط الناد أنه مع الاربعة المتقدمة فم يقبل خبر الواحد عندا لقاضي في المعاملات التي فيها الزام على المدعى عليه نزادتوار وركانو. به العدد والعدالة الى لايدان يكون المغير الثاين اوزواحدا عدلا رعاية لشبه المجانسين أن يكن بريم المناتسة وعندها لايدان يكون المغير الثاين اوزواحدا عدلا رعاية لشبه المجانبين فيه وعندها لايشترطفه شيء فيه كلاها ولم يكن الزاما اصلا ما مشرط فيه شيء منهما فوفرنا حظا من المجانبين فيه وعندها لايشترطفه شيء فيه كل عند وهذا أذ اكان المخير فعنوليا فان وكيلاً اورسولامن المؤكل والمولى تم تنشرط المناتس المناد المؤكل والمولى تم تنشر طلا المناد والمولى تم تنشر من العدالة والعدداتفا قا الان عبارة الوكيل والمرسل والمرسل والمرسل والمحواد

و تسميد اعتقاد السطلان فيه شم الاشتفال برده باللسان والبد بحسب ما يقع به المحاجة اليه في وقع الفئنة الحاضد مل مل وقوله كغبر الفاسق فان خبره يحتمل السندق باعتبار دينه وعقله وتفتم الكذب باعتبار فسقه و سكم التوقف فيه المحسنواء الجانبين فيه وقد قال الله تعالى الناجاء كم فاسق بنباء فبميتوا و كغبر نجه ولا كمال بالنسبة الى العدالة وعدمها بان لم يشتهرا مرفى المستدة والكذب و سكم التوقف متى يتبين حاله كشف الاسرار ابراً على

هم المتعبرا ي خبر العدل السبتيم لسرائط الرواية وهذا النوع هو المقصود ههذا فان الاو ليسل الينا بواسطة المعدل فيكفي معرفة احواله فبره والنابئ لا يتعلق بعض استنباط الاتمكام الذي هوغرض صولى والمثالث المتعبد المقصودية على لرابع في الاعولى فلذ المتحسر المقصودية على لرابع في الاعولى فلذ المتحسر المقصودية على لرابع



وتلمنار فاهدين المسمين إن يعول خبرني لان الكتاب والرساله ليسابشا فهة الا رَحَ إِنَّا نُعَوِّلَ إِعْبِرَيًّا آمْنَهُ وَا مَبَّا مَا وَنَبَّا مَا بَالْكَابُ وَالْرِسَالِهُ وَلا نُعَوْلُ حَدَّثْنَا ا فآضه الانواد ولاكترنا أنما ذلك خاص بوسيءم والمختار فحا لوجهين الاقولين اذيعق لالشامع حدثنى فلان لان فلك يستعما فحالمنك وفحالوجهين الاخيرين ان يقول اخبرن لان الايخيادهوا لاعلام والخااتحديث يخفو المِ السَّا فَهُ: وَلاصفًا فَهُم وَكَنَ أَخِرِهُ كَالِهِ إِلاَّهِ الرَّاسَالَة ﴿ مَنُووا لانوار

بآن يعتول المحدث الرسول بلغ عنى فلا بال الم قد سد سنى بهذا المعديث فاردن بن فلون ويدكواسنا فا ذا بلغال رسالتي هذه فارووعتي بدا الاستا الآملك

تأهداكا بفلان اورسول فلان عليماعرف فكتاب القاضي لاخرالذي يكون المضم فوولاية ويقرأ اكتاب على بهود الطريق اواعم مرسمة عَنْدَالْمُشْهُودُ وَسَرُّ الْيَهُمُ لِيُوصَّلُوهُ الْمَالَكُتُونُ الْيُهَ كَذَا فَالدَرَاكِيْنَارَ ﴿ فَرَالِا قَادِ رَاكِيْنَارَ ﴿ فَرَالِا قَادِ رَاكِيْنَارَ ﴿ فَرَالِا قَادِ

إذ يقول المحرَّثُ لعيره اجرب النان تروى عنى هذا الكتاب الذي مدشى به فلان اوجيع سيموعاتي الذي كان عندلنه وبتن اسناده الورالا اوار

والمناولة وهوان يعطوا لشيخ كأب ماعبها الحالمستفيد وبعولهذأكابي وسماعئ شيخ فلان فعدا جزت للنان نزوى عتى هذا والمناولة تأكيد للاجازة لان تجرد المناولة بدون الاجازة غيربعتبرة والاجازة بدويا المناولة معتبرة ويجوزا لاتيازة لمعدوم كعوله اجزب لفلان ولن بولد له مانناسلوا ا بن ملك

ولم يعتمد على تكتاب ولهذالم يجم ابوحيفة رح كنابا فالحديث ولم يستجز إلرواية بأعماد الكتاب وكان ذلك سببا لطمن المعصبان القاصرين الى بومرولم يفهموا ورعدوتقواه ولاعله وهداه الموالالواد

اكَالكَتَادِوالرِّسَادِ.

قوله كالاسيازة

والاولى فيه لل ان يعول جاذلى ويميوزا جزني لان ذلك دون المشافهة و فالمشافهة بمقول حدثى ففيماكان دوير سنبق اديمول جاذلى وتن يجوزان يمول حدثني واخبرني باعتيار وجود ها فالاجازة الماضة الانوار

''… فلان فيجوزا يضا عند فيزالاسلام لوخودا كنطاب والمشاخمة لفتوله اجزت لاغ الم وقال شمسا بيئمة انرلايمون فان للخطاب عما وجد بفتوله اجزت لاغ لاباكديث ولفغل حدثني بيختص بسماع اكديث والما أخبرني غاجازه شمسل لائمة العموم الانفارمن ليحديث ومنعه عامّة من الاصوليين والمحدثين لانه صرّح بصيريح نشق الشيخ و ههنا الانطق منه كذا فيل بينيم

مَعْنَى الْمُ الْجَمْعَ الْجَمْعُ الْمُسْتَكُوعُ أَمِنْكُ الْهُ مِنْ الْمُسْتَعْنِي عَلَمْ الْمُسْتَكُومٌ وَ قِلْ لَكُ بِالْمُطَالِمَةُ بِقِيْقَ نَعْنِيهُ الْمُسْتَعْنِي الْمُسْتَعِيقِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعْنِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعْمِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعْمِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِينِي الْمُعِلِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِيْنِ الْع

من المعادة يترك المناسبة المعادة المراد المراد المراد المراد المرادة المرادة المرادة المرادة المراد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد الم

من المستخدم المكان محضوصا به خلايمة والما فالمشكل والمشترك قلائما ينقله بتأويل المستخدم المكان محضوص المدين المستخدم المكان محضوص المدين المستخدم المحتفى المستخدس والمستخدس وا

المَّاعل الاوّل فلان الفلاه را ندكان ذلك مَّذ هِ مَ فَرَك رلا مِل كوريت وامّا على الثانى فلان الحديث جهة باصله ووقع الشك في سقو طه مجهل الناديج الايسقط، قط فامر لوكان الهل بخلاف الحدث بعد الروابة سقط العمل بالحديث ولوكان فرالرواية لم يكن بحرط و لايسقط الحديث وليس في منهذ فرا الشفين منيقنا فتحقق الشك في سقوط فوج العمل بالاصل ويعل على نالها لفة قرال الرواية الان الحمل على حسن الحمالين اولهم الم يتبيّن خلاف ندر فراد فراد فراد فراد فراد المناد في المناد ف

ا كاذا عين الرّاوى بعض محتملات لحديث بان كان مشتركا فهله على بعض وجو هرفذلاه التعيين منه ردّ لسا والوجو. كن لاشبت كيرج بهاى شعينه بعض محتمد برك المجهة هي كمديث وبتا ويله لايتغير ظاهر، ولمكان الكلا محتملا للعان لغنه لم يكن نا ويله جيمة على غيره المعملة كا جهراده وبعب لتامل فان التضم للمجتهد وجربوا فقه وجرباليه الباعد والإعلى عادته له من المدّ ليل المتذى



حديث عيارة والصامت انزعم قال البكرم لكرجلدما ثبر وتعزيب عام فيتمشك برالشيافهيء ويجعط إلنغي الى عامر يزع من الحد و عن نعول ان عررضي الله عنه نعي دجلافا رتد و كني الروم فلفل للا ينفي حدا ابدا فلوكات النق حدًّا لما حلف على تركم فعلم ان النقى منه كان سياسة لاحدًا وق ل على ضي الله عنه كفي النفى فنت ولوكات وهجممة صلاداي لامام النفى ودالماسماه فتنة لأن المتعضين فد اخماوا البين كثيرا ويجعلون - الفظالية للأدب يتراق الككروه حراها والمندوب هرضا فلايعتبر يجرح الودالانوار شؤلاء القاصرين ا ئىجىنىلاقالمۇرىن مىمارىلانمە س وهو منه على العدة فهو لا يعسل عرسا لان المساق بالزروالاقدام مشروع لبتقوة ه: ورالمتار المرء يولههاد وهوان يذكرالراوى تيخه بألكنية لابالاسماويذكره بصفتر غيرمشهورة حتى لا يعرف في أين الناس ولايطونوا عليه كا بعتول سفيان الثورى مدشخ بوسعيد وتكو بنية للمسز البصرى والكابئ جميما والاؤل نمة يع على تتر لايمترا لاسل م المتعنق عليد يؤكراً لا لواد والثاني عيرثنة للقارضة فاللغة هالمانعة علىسلالمقابلة وذالشر سةالمقا ملة من الجين زالمتها وسين على سيل المانعة فهي تعرض اليكم لا للدليل و المناهضنة لغنة ابطال حدالشتنين بالآخروشرحة ابطال مدالجين بالانرى "قة لابد ان يكول الناسيخ متأخوا فاذالم يعرف تناريخ بين المتقد مروا ليّنا خربيع التاخرينها ظاهرا غَالِ لِيخرِ فِالدَّاتِ وَالصَّفَّةِ فَلاَ يَكُونَ بِينَ المُفْسَر والحيكي متلا ولابين العيارة والادثنارة الامعارضة سورأ لاداءه هااولح فالاخرباعتبارالوصف و لأيكرون ميز المشهور والاحاد مؤالديث و المهنر الاسروالعام المعدج والبعض مزاككاب معارضة اصلالان احدهااولون لاغرباعتبارالذات فايس هاغان المجتان عوالمتواء ذاتا فإن المنهرة اول وزان ماد والزاصلولية المام النيرون لبعض اذِرَآلانوار ﴿ قُرْآلَانَهُارِ

المرابع المرا . عليهم فانه لا يوجب محرجه بديت وجون وصوه بالمهم، والصلاه دونه ويديه مديهي والوهو من ستركا بعل يحدث القهمة والم لا يوجب عرجا لا يه من المواحث النادرة التي يحتم الخفاء على يهوس لا شعرى و تفصيله عالما المسلم لا المدين المدين المحتمد والمعلم الوضو لا يوجب عرجا لا يه من المواحد على على على على على المراجع المواجع المواجع المواجع الموسود على المدين المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد الموسود الموسود الموسود المحتمد وعلى على المحتمد وعلى على المحتمد الموسود المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد وعلى المحتمد وعلى المحتمد والمحتمد وا ى سەرئىس سى بىردىن سى ئىلىنى ئىلى ئىلىنى ئىلىن ئىلىن ئىلىلىنى ئىلىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

للديث غيرنا بت اوجروح اومكراو فلان متروك الحديث اوليس بثقر اوليس بعد لاو بحوها من غيران يذكر سبالطع فهذا الفع منالطعن لانصلع جرساعند للجمهة لان العداله اصلاقابت ظاهراتكا مسل فظراالي عقله ودينه خصوصا فالعرون الفادينة التي شهد النبي عيم بغيريتها فلا يترك الحديث بالجرج المبهم بجوازان يعتقد الحارث ماليس بجرج فالوافع جريطا فلابد فالجو والملافة المرادة المرا الجميح من تفصيله فرالهجاد هندي

كِمُّانُ عِبِ السِّلَّعة عن المشترى وفي اصطلاح اهل كويت كمّان انقطاع مثل ذيع لحدثني فلان عن قلان والإيقول فالحدثني فلان اوتًا لأخبرنى فلان ولم يقلعن فلان الصيح ان هذا ليس بجبح لا نديوهم شبهة الارسال ليس بجرج فشبهته اولى اتعالد

امافن معنونا في معنونا في المانيا المانيا في المانيا المانيا في المانيا F.J.

... عندالتمل لان كثيرا من الصفاية كانوا بروون في مدانة سنهم بشرط الانتقان عندالتقل الصغرو العدالة عندا الاداء بعدالبلوغ الملايعول كذبا ولايعصد الزاح اهانه السلم فالكليما من للعاصى

به المقال المنت عليه المسلام كان يماذح كنير وكعن لا يقول المتحق كما المجوزة ان البجاي لا فدخوا لحدة غلما واستهى قال خبروها بقوله المقال المناسئة في المناسئة على المناسئة على المناسئة indlike in some

الماقدنا بقولنا فيما بيننالانه لانعادض فينشل لاهر لان إحدها يكون ماسيخا والآخر منسوخا وكيف بقع التعاوض في كلامه تعالى -16 Min (6) 

المعادضة فاذوكن الشئ مابقوم بدلك الشئ وكثيرا مايطلق على لجن وقد بطلق على لماهية وهوالرادهها والموادة

والمنادين اغايستجل تبوتهما في محلوا حد فاحافي محلين فاد الايرعان النكاح يوجب لحل ف محل كالاحنبية والحرجة في غيرها كالمحمر وكذلك يستحيل بنوية المضدين في تحاد الوقت شرط لجوازاً دَجْمَع الصَّدان في معلواً حد في فتين كالمحبوة والموت في شخص واحد في وقين وكحره النم يعد علها متورالمنار وفيالي الابدمن توارد الدّليان على واحد ولا يتحدلكم الآباتهاد النسبة الحكية ولا يتحد النسبة الكميّة الآبتمان وحدات ومدة الموضوع والمحود والزمان والككان والشرط والجزء والكل والاضافة والفعل والفقة عيماعرف تحقيقه فيموسعه هندى

و فالمرلة لابدّ من تورد الدليلين عن حكم واحد ولا يتحدالكم الآنيا تفاد النسبية للحكية ولا يتحدا النسبة للحكية الابتثانية و حداًت و حدة الموضوع والمجرلي والزّمان والمكان والشرط والجزاء والتجا والمجرّ، والاصافة والفعل والفوّة على ما عرف يحقيقة في موضعه من تفكّدي

كتن الترتين اذا تعارضنا متساقطنا فلاية للعمامزالصير المهابعده وهوالمشنة ولايكن المصيرا لمالآية الثالثه لانهفض الما لترجيع كثرة الادكة وذلك لايمجوز ومثاك قوله تعالى فاقرؤا ما تيسّر مزالقران محقوله تعالم وافاقر فحالقران فاسقواله وأنصتوا فإن الاوك يعموه يوجب القرائة عمالمقتدى والثان بخصهوصه ينفيه وقد وردا فالصناوة جميعا فتسا قطا فيميا دالى حديث بعده وهو قوله م من كان له امام فقرائة الامام قرائة له

آذا ودد نصان متنا فضان فالسبيل فيه الرجوع الحطا للتاديخ فان علم التاريخ وجياله لم بالمتأخر كون فاسخا المتقديم وان لم يعلم ولم يكن للهم بينها سفط حكم الذكين لتعذرالهل بما و ما حدها عينا لان العل باحدها ليس اولى مذالعمل بالاخرو الإيكن الترجيع بلا مرجع ولاضرورة في العمل باحدها أيضا الوجود الذليل يحن العمل بعدها فلا يجيله لما يختل الهمنسوخ وإذا نشأ قطأ وجب المصير الحد ليل خويمكن به أشات الحكم لان للحادث التحت بما ذا لم يوجد فيه نقر الكتاب المنسافط النعمين المتعارضين فلا بدمن دليل خويتم في برسحم الحادثة ستحقيق

وكلايقال ان الماء كان في الانسل مطهر أفيا الاحتياج الحضم التيمة لذنا لوانقينا المبلاء مطهراً لفات اصلالاد مع هوا كمدك فلم يمن تقريرا لاصول بل تقرير الما و فقتم و لايفال ان البيج و الحرم أذا تعاريبنا ترجع الحرم فوجب ذبيرتيم الحرم ولا يفتح الدن المنهم فان الاحتياط والاحتياط هيئا في جعله مشكورا ليتوصل و يمتم فان لوكان مكم الشرع الوصوء فهويكون حاصلا وقاله فسم مشكلة لاند وخوفا فتكاله لانه من وجه يشبه الماء المواد لانترجب عليه المترتب عب استعاله ومن وجد يبشبه ماء الورد لانترجب عليه المترتب من وتقرالا في المتراد و فقرالا في المتراكون المتركون المتراكون المتراكون المتركون المتراكون المتراكون المتراكون المت

فوجب على المحدث استعما لالطاهر والتوضى به والآد مي الكان في الاصل بحدثًا بعتى كذاك ولم يزل بم الحدث الم ويونوار

واتما خيرالجبته في العمل في اذاتعار فوالتياشا ولم يتغيّر فيما ذاتعار خوالمنتيزان معان المنتوجة، سرعية كالفياس وفوق لان المنتصوص وضعت لافادة للحكم من عندالله تعالى فوجب العمل بها وعند نعار خوالتصمين احدها ناسخ فطعا والعمل والمنسوح حرام المنتصوص وضعت لافادة للحكم من عندالله تعالى فلذا يسقطان واقالليًّا المنتد وحنع للعمل بالفان بما حمل منه وان كاذ خطأ فاذا تعارض القياصان فالعمل بهما ليس بمكن ولوا نفرد واحدمنها صلح لابتياب العمل مع الفان غين المناد خلاف المنتقب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب ولويقة والمنتوب المنتوب والمنتوب والمنتوب المنتوب والمنتوب المنتوب والمنتوب المنتوب والمنتوب والمنتوب والمنتوب والمنتوب والمنتوب المنتوب المنتو



من المعال المار المعنى فَانَ فِي فَوَلَّهُ مَعَالَى وَلَا نُفْرِ بُوهِنَّ حَتَّى بِطُهْرُنَ قُرَّا بِعَضْهُمْ يُعِلِّمُ لَ اىلاده دوالكانصات من يطهرن بانعظاع دمهن معواءا ع اولاوقرا بعضم يطهرن بالمتندبداى لانقر وهنعق ببنت ا ولا و هوا سعهم سهرت بالمستقدة التابع فوج المطبيق فيحدالعهارة فهاا فتما رض بن القرأ ثنبن و هما بمنزلة أيتبين فوج المطبيق فيحما لوطئ بينهما بان يخما والمة الفخفيق علما اذا الفطع وي م الحيض لمشرة ايام أذ لا يحمل كميه والنزيد علهذا ويمشروا نَيْرَ دِانْ مَلَاعِ الْدُمْ حَيْمَا لِآلُو مِلَى ۗ وَعُمَا قِالْمُهُ الدَّشْةِ الشَّيْعِ لِهَا ذِ النَّقِطَةِ لِهِ كُلَّ أَنْهُ مِنْ عَشْرة ا ما اذ الدَّشْةِ الشِّيعِ لِهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَصَلَ عُوْدُ أَلَدٌ مُ قُلِا يُؤ كُدُّ الْفَعِلَامِ الآان يَعْسَمْ اويمني عليها وتت صاوة كاملة ليحكم بطهاقا آذ این لای و هو کان مبب وفروالانؤاد معمد سعا وهوالشاوي العاديثة وهوالشاوي والقنالانفقال ويقلل - عرمة الوطوع تَّالَّكُولِ إِلاَيْةِ التَّيْقِ فِي سُورِهِ الْبَقْرَةُ لاِيُوَّا لَهُ كُمُ اللهِ -ورة البقرة والمائدة اومنقبل كاك اىلانستويكان وذلك بأنتهاء الزكن وهو الاعتدال بين الدليلين فلا يقع التعادض ستيفة وإن تنان موجودا ظآهرا و ورالانوار فتووضد المرأة حملها بعد طلاق الزوج وو غايد اليخار انمتمنت عديما وحلت للازواج لكيفي بجدساءة اويومراوشهر المكن مطالقات وقدشيغ برغمو مرفؤله تمالى والدين يتوفون منكم ويذرون أزوابها يترتصن بأنفسهن اددورد اشهر وعشرا لنزاخي نزوله عن ذلك ويد صران سبيعة منت الحارث الاسلية والدت بمدو فات زوجها بديال فذكرت ذلك لرسولان عليه السلام فقال حلات فتر وجي دوجالبان والمنت

List to the state of the state البينة على المائة المائة على المائة ال مقصودة فيتمقق في التموش والإية التي في سورة المائدة لا يؤاخذ تم الله باللغوفيا عائم ولكن بولنخد عاعقدتم الإعان المتناف المدور المائدة لا يؤاخذ تم الله باللغوفيا عائم وللدور المعان على المعان المعان على المعان المعان على المعان على المعان عائدة المعان المعان المعان على المعان عائدة المعان المعان المعان المعان المعان على المعان عائدة المعان المعان المعان عائدة المعان المع تعلاه النات المعافرة في المؤاخذة ولغو لا مؤاخذة في والعنوس السب بمقفودة فكانت لفوا في تعلوه المعافرة ومه وسين والحرس عامدة اليمن الشروعة لانها شرعت لتحقق البرولا تصورذ لك والمطاق ينصرف التحال فيوذا الده وسين والحرس عامدة اليمن الشروعة لانها ألما ألما المؤارة فاله أنه في المحالة المناه والما ألمناه والما ألمناه والما ألمناه والما ألمناه والمؤامنة الإيمان وحق العموس فيتالمن عنه المناف المنا Control of the Contro المدم عيل المفي الآخر ويطل المدافع بينها لهدم الفا والكم وبنطال

فان هذه الايمة تدلّ على عدة متو في الزّويج ادبعة اشهروعشر سواه كانت حاملة اولا والآية الاولى ادله المان عدّة الها الكامل وضع الكواسواء كانت مطلقة او متوفيًا لرُوج فينها عرم وخصوص من وحد فتعادض بينهما فإلما ده الاجتماعية . أنا المحامل وضع الكواسواء كانت مطلقة او متوفيًا له و لهنها عرم وخصوص من وحد فتعادض بينهما فإلماده الاجتماعية . أنا المحامل المتوفى عنها زوجها فعلى رضيًا هدم بعة ل تعدد ما در الإحداد احترا الماد المناه المتوفى عنها زوجها فعلى رضيًا هدم بعد المتعدد احترا الماد المتعدد المترا المتوفى عنها والمدود المتحدد المترا المتحدد المترا المتراكدة المتركدة المتراكدة وها محامل لمتوفى عنها زوجها فعلى رضي هدمنه يقول تعدد بالعدا الاجين احتماطا الحان كان المستو الابتين وضم المرك من بعيد تعدّد برّ لعد ما لعد بالتناديخ وابن مسعود رضى لله غنه يعوّل تعدّد بوضع كيّل وقال يجيّما علي وضيّا الله عنها من سًا ء با هِليّد ان سورة النساء الفصّرى اعنى سورة الطلاق التي فيها قوله واولات الاحمال نزلت بعد أنّى في سورة البُقرة فيم علم التاريخ كان فوله واولات الاحال جلهن ان يضعن علهن ناسخا لعوله والأين يتو فريد منكم فَقدر ما تنا ولاه فيماً ب وكذا قال عمروض لووضعت وزوجها على ربر لانفتضت عدتها وحملها الذَّ تَرْوَج وبَ اخذ ابوحنيفة ره والسّنا في رع جميعا . نزرًا لافاد

سالله على الخالمان والإمامة الإصلية قرالاقاد المين المانا المين الباطه اليتجيع أأتوماذا اختلفوا فئ شئ فيقو لوا لعنَّهُ الله على لظالم منا

حكم يعلون على كما خرافي يجعلونه مؤخرا ولالة عزالميج وذلك لان الاباحة اصل في لامثيّاء فلوع لنا ابلغي ج كان النصوال يهاينا للزباحة الاصلية والمجتمعتا تتم يكون النص لمرج ناستحا للاباحين معا وهومعقول بخلاف مااذاع إزايا أبأبير لاتدع يون النبر الحيرَة واسخا للاباحة الاصلية خمَّ يَكون النص لكيم فاسخنا المحيم فيكرَّو تكرُّ واكتشخ وَهو غيرٌ معقول وصَّدًا أكبير كَذَا يَمزع عُريَّهَ وَثِير مزالا مكام بورالاتواد

فآن هلت ذاكان المحترم ناسخا فان مصمع فولاه فيما تفدّم وعناما ليجزيجب تقريرا لاصولكا فيسؤ وانجار لمانعا ومنستا لذلاكه الو فلت كونه كاسخنا شيت بالاجتماد فيظهر فيحرمة الليماستيا ملاها هاها وراء ذكك فيبقي المتمارين اونفتول بعدما ثبت عربته لجربني لقارض في سؤره لان مومة كي لا بَدل على غيماً سدة سؤره فقطعاً كما فيالهرَّة - كشُّف الاسرار

Control of the state of the sta State of the state Signal Control of the said of the

. وهمي لتي كانت مكاتبة لعايشة رض وكانت في تكاج عبدٍ فلما ادَّتْ بدل التكابة قال لهار سولالقم م فانخارى وكتن اختلف في نه حين خيرهاء ، ها بق زوجها عبد الم صارحة الفيل أنكان عبدًا على اله وهو يخذا دالشافع. لا يُشِتُ الجنيارُ للعتقد الة اذا كان دوجها عبدا وقبل قد صارحة الوهو مخارا بي حنيفة سعيت بنت كنيار للعتقة سواء كا وفد عزه في التسير الي تكتب استه والمعتقة سواء كا

ذوجهاعبدااوحرّافا كترتيز وإنكاشت اصلية في ادالاسلام والعبوديّية عادَّ صَدَّ وُكَلَنْ لِمَاتفقت الرّواة على ذوجها

ين عبدًا فى الحقيقة وانما وقع الاخلاف في الحريّة العادضة كان خبّر العبودية نا فياً للحرّة العادضة ومبقيا له على لاصل وكنبراني متنباللامرالعادضي ورالانوار

ووكان بريرة اعتقت وزوجهاعبد فيترها دسول مته صفااته عليه وستم وهذانا ف لانه ينفى الامرالعاد ف وها كرتية ويوجب بقاء الامرالا وَلَ واستمراره و هرالعبود تيم لا تفاقه مرا تُمكان عبدا فيلا لعنق وروى تهااعتقت وروجها عرفي على المراعا ديها وهي الحرية فاخذ وبراوا صحابها علوا بالمنبية في هذه الصورة حيُّثُ قَا لواخْياً والعتاق للأُمهُ المَنكويَّة بعدعتْهَا والزُكَانُ وُجَهَا حَرَا خُلَافا للشَّافَعي `هندَّتُ

بناء على لاستصحاب لاعلى للالبل لان العدد ليست له هيئة مخصوصة يتميز بهاعن الحتى وكذا متنير بعاله من لرق الح لكريمة همّا لايدولك عيامًا بكما لنا في بن خبره على ندعرف للقبوديّة فأبّته فيه فاننبر بالاستعياب من غيرع بالديل علم تعارض لا شأت

متال تحونا لنفي من جنس ما يعرف بدايله وذلك لان النبيئ كان عيها فتزقع ميمونة بنفسه وكنهم ختلفوا في انها بقير فالاحرام حين التكاع ملفتمنه فيتل مرنفتينه شم تزقج وبالمفذ المشافعي عحيث لابحل لتكاع في الاحرام كالايعل الوطئ

بالاتفاق و قبل كان ما قباعل الاسمام سين التهاج وسما سفذا بوسمنيفة دع حيث. يمل النكاح للمحمر وان حرما لوطئ دفع دخامة در تقرير التالام أوام عاد منونة غيره منيت فاخراف ما عاد الما الدناؤيد الأفيا فالاحرام والتكان عادصنا في تمام مواكول صدراك علما اتفتت الرواة اندع مكان العرم البتة وإغا الانتلاف في بعا بم

ونقضه كألأ خبرالاعراء ناها للحل المارى وخبر لللم عبنا للامرا لعادمي وفرالا فؤار

The state of the s





المجاهم على المعرفة بما المن الاصل في المآء الطهارة وفي الطعام المثل فاذا تعادض عُبْرانِ فيه فيقول احدها المهما المنها أو المنهاء المعرفة المنهاء الم

برابع والمشتنى في المبنى المب

وحتر من جوزه مفصولا بإن الحضار بالجيما قبا إنسان بفيدا لإنتاره باعنقاد الحقية فإلحال مع اننظار البينا فيالعمام وليس فيه يحليف للحال لان العل لايجر قبل البيان توضيعه ان الإشلاء بالمتشأب الذى آيسنا عن سيا من صوباعتباد ا عَنْهَا دَلْقُهْيَةٌ فَالْابْنَادُ ءَ بِالْجَهِلِ لِذَى يَنْظُرْ بِهَانِهُ كَانَ اوْلَى بالصِّيمَةُ ولْيُسْفِيهِ كُلِّيفُ مَا لَبِسْ فَي الوسمّ كازعُوالانْ وجوب العراقبرا لبييان ليس بنابت بل هو مثأ خرالي لبيان

واغاستي هذاالنوع بيان تغيير لوجودا ثركل واحدمنها فيه فان التعليق والاستيناء يغيران موجباككلاه أذلو لمربوج التقليق توجالمعاتق فيالحال ولولم يوجدا لاستثناء لثبت موحبالسشتني منه بمامه فكان فيهما معتماله تنيار منهذا الوجه و ككنهما لماكان لابتدآء وقوع الكلام غيرموجب فالحال وغيرموجب لبعض ماتناو لهكان فيها معني البيان مزهذا الوجه فلذلك سمتيها النوع بيان التغنس

فان عدة الامة نصف عدة اكترة كالاطلاف لامة نصف طلاق الحترة فعدة الحرة تلان حين ونصفها حيضة wall will rade, ونصف ولمأكان الحيض تمالا يبخرى فصارعدة الامة حيضين

فَالْجِهَا كَعُولُه تَعَالَى واقْبِمُوا الصَّافِية والوَّالزكاة فإن الصّلاة والزَّكاة كانتابجلين ففنتر الصَّلوة بالقول والفعل والزَّكاة ٢ والمشترك كفوله نلثة فرق فان فرو ؟ لفظ مشَّة له بين الطهر والحيض بتَّينه النبيء ؟ بفولدءم هانواريع عشرامواكم بعوّله طلاقالامه وثنتان وعدتها حيضان فانذيد لعلىان عدّة اكترة تمنت حيض لا تُلتْه اطهاد ٧٪ ومثل كموق البيأن بعق الرجغ لامرأ ترانت بانن اوانت حرامرونحوها بعوله عَنَيْتُ بهذا الكلاء المفلاق ها نريكون بيان تفسيراذ البينونة اوالمعرق مشتركة محتملة للمعاني وكيرن بيانه تفسيرا ورفعا للابهام غم بعدالتفسير بجبالعل إصرالتتلاء فيقترا لبينونة وانحره فتحقيق

Pally who y bolidly bely bely beautiful beauti 

تتأن المقتصود من الخطاب ايجاب البمل و أم أمو قوف على فهم المعنى الموقوف على أبيان فلوجاز تأخير البيان لاة محافج كليفالحال المرابرة بالكيف فالمعدد وهوتهال فاحكيف النوالمقدود

ونحن نعتول بهنياً الابتلاء باعتبقاً د الحقيّة فاكمال مع انتظارا لبيان شعمل ولا بأس فيه لان تأخيرا لبيان عن وقت أنحاج لايضي الخاسكيف " تحقيقهما هود المستقدة رى مليك يا محله بعرائة جريل خاشع فرأنه استم قوالد أكافينتماهوالمرادمته

وا مّا عزل فيل فيصح ورجايؤ بدنا فوله تعالَى فَاتَاهِ أَنَاهُ أَنَاهُ فَا تَبع قرآن شم ان عَدِينا بَيانَهُ فان شم النزائدي وهويد لعلى ان

مطلق البيان يجوذان كيون متزاخياكن خصصناعنه ببإن التغير لماسيان فبقى بباين المتع يروا لمنفسيرعل الديصح Lidson die fiel

موصولا ومفصولا نورآلانوار <sub>م</sub>فا<sup>عاي</sup>.

فآن الشرط المؤخر في الذّكر مثر قوله انت طالؤان دخلت المداو بسإن مغيرً لما قبله من التبخير الما لتعليق اذلو لم يكن قوله اله خلت الداريقع الطلاق في كما ل وبا تيان السترط بعده صار معلَّقا بخير والشرط المقدم فانه ليسَّى كذلك فيرأينا وهكذا لاستثناء فيه فوله له على الفيا لآمائهُ غَيْرُو جونبًا لمائة عزه منه ولولم يكن غوله الآمائية لكان الواجب فيَّه أ أثقاً بتمام

منتميتها بالبيان مجازلان الإستثناء في قوله لغلان على الثَّ الإمائة يُسْفِلُ الكلام في حق المائة وكذلك الشرط يُشْفِل كول الكلُّد ا بِهَا مَا وَنُضِّيرُهُ عِينَا الآان في لاستفناء يَبْطل بعض(لككلام و في التعاسيقُ كُلَّه فَا لاَيْطالُ لاَيْكُون بِيا ناحقيقة ولكنَّه بيان عِادًا من حِيتَ إِنَّهُ يُبُدِّنُ إِن عليه تسعالُة لا الفاواند يحلف لا يُطَالِقُ فِالتعليقِ الأملاع

لما فوغ المصعن مباين المعارضة المشتركة إن آلنجاب والسِّنة شرع في تنقيق إهسا ألبيان المشتركة بيها فقال موالانور Single Control of the State of فأن الطلق لإيجل على لمقيد في حكير باقسام المالكاص علم اعلا المكتفعن القعود بالذكورة بالاستقراء الحامان التمروق إن السان وهواما أزيون والمدورة والتغيير وساية النبيط فبالألفزود المحكرة مربما يقطع احتما لَ الميمان او المخصوص منا لد قوله بعد المدائكة كلهما معلو فان المدائكة المحلود المخصوص منا لد قوله المحلة وكان بجنال المحلود المحلود المحلود على المحلود على المحتمال والد المحتمال والد المحتمال والد يجناسيه فان قوله ملائر يخاللجاز بالسّرع في السّرع في السّرع في السّريم في ال فقوله بطير بجناجه يقطع هينا لاحمال ويؤكر ا والمنتا والجراولان كماية القرر تورالا تؤار موصولاومفطولا وعندبعض عدد من المال في المالية على المالية الم المالية wisher was the sale of the sal وسيس المنفرية على المالفط من المعفر والمتعالم والمنت تفارن والقرية تفارن والقرية ولاند لوسير المال على الم y by the second وعندالشافع بجوز ذلك وهذابناء على أنالغ من بحيث لابيد منفصلا عرفا فلووقع الانفصاف بتنفسا وسمال اوعطسة فهوكا لموسول ۾ الاياد يرلن المرم كالرقطعيا عندنا ومرافع والم به من عبران تخصيصاً كان خلياعده و بعد النفتية و المبري لانالعام كان فعلميا عندنا و بديلقي من بريانهام تعران تحصيص الفلنية لا مغيراله عن النصوص أيضا هلي فيهان المفهوم عاده مبادا فورد و القام تعرف النفسية لا مغيراله عن القطعية الحالفاتية . و القياد المناد المناد و المناسبة الحالفاتية . :338

معه الملكان قطعا عندنا وجما عتقاد بنوت الكم فيجيم اؤاده العاب فلوحاذا لتخصيص متراخيا يتبين أن المخصوص آيكن داهلا أبتدأ والمرلم كين موجإ في الخصوص حكا من الابتدا ووجند يلزم الفتول بوجوب الاعتقاد بشبوت الحكم فطعا فبمالميكن أيمك وليدتما بتااصلة وهذا باطل نكرة في موضع الإشات وهوخ شعت لفزد واحدفلا يحتمل لتخمه مطلقة يحسسا لاوصاف فيحتمل لتقييد وتقييدا لمطلق نسئخ الهيكثة بمزانستؤال الثانيان قوله نعيا ليخطابا وانتى وادخل هلك ايضافيها فالاهلعام متناول ككلاولاده شريختر مند كمعاد الله بن هوج بعقاله انترأيس من هلك فقد تنتي في الم العام متراخياهمنا ايضا فاحباب بقوله الورآ لانوار والاهلاء لآن ما تختص بما لا يعقل فلا يكون متناولاً بعنيان اوّل لَآية لم بننا و لعيسَى الملاكمان لان مالذوات غيراً لعقلاء ولايد خلصها من تعقّل الأجازا كشّفالاسار

... اسئلة الاقول ان الله تعالمي ولا بنما سرا بنمل بعترة عامة حين طلبوا ان يعلموا قا المانيهم فقاً الأنتيه بأمركم ان تذبيحوا بقرة شمر لمنا حاو لوا ان يعلموا انها بايجكية وكيفيه ولون بتينها الله تعالى بالتفضيل علىما نضلتي به انتنزيل فقد خمتال لعام هها وهو البقرة متراحيا فاشار كالمرجوا به بقوله وبيان بقرة نتر لالأد

- . كن ابن اتكافراهلاله فعلى هذا يكون الاهل مشتركا لا تراحتما الإهل من هيث النسب والاهل من حيث الدين فمين الله متا الابن الكافر ليسوين اهله و تأخير البيان في المشترث ما نر من المام من حيث المتابعة والن الابن الكافر ليسوين اهله و تأخير البيان في المشترث ما نر من الابنز.
- . دون الله حسب جهتم كالة ما عامة كل معبود سواه فقائ عبدالله بن الزيمري السرعيسي عمر وعزير والملاكن قد عبد وا من دونا الله الفراهم يعذّ بون في النّار خنزل قوله تعالميات اللهن سبقت لهم منا الحسني او لنك عنها مبعدون فحف كلة ما بهذه الاية متراخيا فاجاب بعقوله تعالى الكم الح
- وعيسى عليه السّلام ونحوه لم يدخل في عوم كلة فالتخصيص فرع الدّخول واذ ليس فليس وقيل فالجواسان يقالمس. ان للخطاب في آية المكرو ما تعبد ون الحر الى فريش مكّز وكا نوا عابدى الاصنام في الاية الكروا الكروا الدين المنام حصب جهنم فعيسى وعزير والملاكئ الميسوا بدا خلين في هذه الاية وقوله تعالى ان الذين سبقت الحركل مرمبتداً الله النائم رفيع وقياسه متؤمم وكرلايجوذ فرالان فراكوارا

المنتاء

ص عندنا عندنا يمنع كليهاكا في المتعليق فصار تقدير فول الرسل لفلان على العن المعن المعن عندنا لفلان عندنا لفلان مشكلم بالالف في حق لزوم المائة وعنده الآمائة فانها ليست على وصدو الكلات وجده والاستثناء بنفيه فتعارضا فشا فطا بقدا لمستثنى فلا يلزم الما لة للدليل المعارض الولامة لا الانديسير بالاستثناء كانه لم يتكلم به ابن ملك وكنتف

المحاصلة بين نصالاستثناء ونقل لمستثنى منه يعنى ن المستثنى قد حكم عليه اوّلا في الكلام السّابق شمّ الجميع بعد ذلك بطريق المعارضة فالمستثنى بدل على حكم معارض للحكم السّابق فان مهدوا ككلام يوجب المهكم والاستثناء ينغيه فاذا تعارضا نشا قطا فلا يثبت له لمككم نراً لانزار

المعالمة الم النظامة المن على النطاقة المناطقة المنا وعندالشافويم المعالمة الم اللغة علىإن الاسنثنا ولان قوله لا اله الآالله للقِّحُيد ومنها ه النفخ والاعابّ أتحوسم لافادة المقحيد لشوت ذلك المان الم فالتنطع فلوكا ذتكلَّما بالباقَ لَكَان نفيا لَعْيْرُه لا الثابتَ الله ولان الممنى حينئذ لااله غيرالله فكون الحالاستثناء نفن الغير الله لاا شيا الالله ألذي هو القصو ولنافوله تقا فلبشفهم القصد لو مود السكوت عزاشات الهيشة تفانى فانرهها دكائد لم يتكلم بالاشات مرافقار ألذىكان قباإلذعوة اوخمسين عاماالنعا عاش فيه بعد غرقهم فلو حلناهد الكلام على لمعا رسنة ككان كذبا في شمرو الدينية بالنرمكم ولإالم عامر المنامية متر تفعير المنظمة المنظ ولان اهل للّغة فالواالأسة المناسبين والمواد والمناسبة المناسبة ال John Maria Company of the State بعدالتنيآ ففول تترتكم الباق بوضعه والباده , in sold of the state of the s Spirito September 5 15 5 1 3 gran



ق اله طاللة ما فالنصيالا يصد الكلام تحصيص المسيط الا بحض التسكوت الدويتين نصيب الموجب للشيط الا بحض الكلام التصليب الا الامر من غير المشركة بحصد والكلام المتحدد الكلام المر من غير المشركة بحصد والكلام المتحدد ما لسكوت يوج فصارية الا أن عبدوا للكوت ما لسكوت يوج فصارية عابق فصل السكوت في فلاقد الثالث والابيد ما بقي فصل المتحدد في فلاقد الثالث والابيد ما بقي فصل المتحدد فحقيق

هي لدههوالاصل ای لحقیقة وهومکنان من مبسل لاؤل و داخلانید لولا (لاستثناء و انما فسل لاصل المحقیقة دشارة الی انه تکلی بالبای بعد (لاستثناه فانه یشیر الی ن الاستثناء للحقیقی مایکن ان یجعل ککلما بالباقی بعد الاستثناء تحقیق

... و فُوله نَمَا لَى لا يسمعون فِها لغوا الآسلاما اىكن سلاما لان اللغولاية اول اسلام لانه عبارة عَما خلاع فالفائدة والسلام ما يشتقل عليها استثناء منقطع على الوجر المتافى وهوان يكون المستثني نفسه مخاافها المستثني من منقود

لاَنَّ الاستثناء تغييرُ ويَصرَفَعُ في الكلام فيقتصر على جايليه خاصةً وذلك لوجهين احدها اعال الاستثناء ماعتيادان اكل في محمّ كلام واسدوذلك لا يتحقق في التجات المنظومة بعضها على بعض والنا فيان اصل ككلام عامل ما عتياراصل الموضع والما انعدم هذا الوصف منه بطريق الصرورة فيقتصر على اليخفق فيه المعترورة وهذا الصورة ونفع بعضر فد الدم يليه بخلاف الشرط فأنه لا يخرج اصل ككم من ان يكون عاملا والما يليه بخلاف الشهيز الما لتعليق فيصلم ان كشف الاسراد

يكن الاصل عدم اعتبارا لاستثناء لانديخرج اصل ككاركمن ان يكون عاملا في جيعه وانما وجب جوع المستثناء الحيما قبله ليميح ضرورة عدم استقلاله بنفسه وقد اند فعت الصرورة بصرفه الحالجيلة الاخيرة لقربه والصائدا

غَلَّى غِبْج بِهَ مَهِلَ لَكُوْ كُمُونَ عَامِلُا وَاغَا يَتَبِدُ لَ بِهِ الْكُمْ لَانَ مَقْتَصَى قُولُهُ اسْتُ مُ تَرُولُ الْعَنْقُ فِي مُحَلِّهُ وَاسْتَقْرَارِهُ فِيهُ وَبِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا

... بيان التغييروا لتقرير والتبديل والتفسير فن قبيل إضافة العام الحاكفاص مرآلاتا

.. صارب النطق والاطيه مع كونه مسكوتا عنه و دلالله على لمنطوق كالثابت بدلالة النقرة اله في حكم المنطوق رساوى

وهذا البيان لم يحصل عصر المستكوت عن نصيب الإب للبد لالة صدر الكلام نصيب الأب كالمنطوق كن دفع الف دهم الحالف وجل مضاوية على الرق ق الله فالنصف المن وسكت اوغا لنصف في وسكت فا تدييع لان مقتفى المناوية المشركة ببنها في الربيح

ا كَالْنطق يدل على مَم المسكوت عنه فكان بمنزلة النطوق الإيرى ان ماشت بدلالة النصله حكم المنطوق وإن كان النق ساكما صورة كدلالته عليه معنى فكذا همنا متحقيق

ا الله سق لمرا المشكوت منه لان فيه تقريرالنا سطح منكروا للد نعالي صفر كويداً مرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بعوله فأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر فسكو تدبيان انّ ما اقرّهم عليه داخل في المعروف خادج عن المنكر المسترح مغني الهندى

من مبا بعات ومعاملات كان الناس يتعاملون بها فيها سنهم ومن ما كل وعشا رب كانوا دستدعون مبا شرتها فاقرّ هرعليها ولم يتكر حليهم فد ل على ن جميعها مباح في النرع اذ لا يجيؤ من النبيّ ع ، انّ الناس على تتكر محيطور سختمتن قاً يجعل ذلك اذ ناله في لتيارة عندنا ذفعا للغرور عن بعامل لعبيد لانه الناس لا يَمَكّنون مزاستطاع رأى لمولى في كل معاملة تعانده تها مع العبدوا في يُمكّنون من التصرف بمرا في العين و ديستد لون بسكو ترعل بضاه فجعلنا سكوتركا لمنترج بالاذلفوق وفع الغرور وهواضرار هروهومرفوع بالتصرفال ٢ م لاضرو ولا اضراد في الاسلام افاكنة الانوار

والبخضا لروا فعن متسكين باذ الامريد ترعي حسن الماسوريد والتهى يد ترعاضده وذلك يوسب لجهل ببوا قب الامور تعالحة لله عن ذلك وجوابذات الفعل قديكون مسلمة في وقت كشرباً لادوية فلا يلزم الجهل جذاكا عرف ان شرب الدواء المبارد المحيم الذى هو حاد المزاج مصلمة غربي عن المن عند تغير المزاج عند عن ذلك وعليهذا الايدل الامرع دوام للحسن في الواجب بالامر المزاج الشريع وم شربة في المحكم الشابت به وح لا يلزم البداء والجهل أفاضة الاعداد

المراق ا

فا ن العطف جعل بن المائة العنادوا هم فكا ترفال له أثنائة درهم و درهم و انما خذ فراطو الكلام اوككثرة استعاله كا يعتر لون مائة وعشرة درا هم ريدون بران الكادرا هم وهذا فيما ينبت فالذّة في كثر المعاملات كالكيل والمورون نرآء نزار

م. لبعنى انّ الله تعالى باح المخرشلا في ق للاتسلام وكمان في علمان بحربها بعد مدّة البتهة وككن لم يقرا في بسج المغرالي مدّة معينة بل طلق الاباحة فكان فيزعمنا انرتبق هذه الاباحة الي والقيمة شم جاء المحقيم بعد ذلك مفاجاة مزّ الانزار

فاتهم يقولون تارد منه سفا هذا لله تقالى والجهل بعواه الامور وهو لايسلم للا لوهية وغرضهم من ذلك ان لا تشخ شراجة موسى م بشرعية احدوبكون ديسه مؤلد اوغن نقول ان الله نقالى سكيم بعامه المحالمها العباد وحوالم ومعالم على مفيا كم العباد وحوالم و في كل يوم على حدواه واكل فذاه اليوم شم غدا بمفلافة الما نقيكم كل يوم على سبب ما يجد مزاجه فيه ولم يقام المربض اتى ايد لك غدا خلاه او دواه آخر و قد من المربض اتى ايد لك غدا بغذاه او دواه آخر و قد من المربض المن ما يحد مزاجه فيه ولم يقام المربض اتى ايد لك غدا بغذاه او دواه آخر و قد من المن حد الامن من الدين الدين المن من الدينة المن عرب المنه المن المنه المن المنه المن المنه المن المنه المن

على ان ها بحتم النسخ و ما لا يحتم له لا يختل و استك ها لا يحتمل العدم اصلاك صفات الماري واسها نه و هذا قسه لا مدخل المناسخ فيه لا التحتم المنسخ المنسخ المنسخ المنسخ المنسخ المنسخ و المنسخ المنسخ و المنسخ و المنسخ و المنسخ المنسخ و المنسخ ا



يهزره شايخنا ولبعض اصطراب لشاقعي ولبعض عصاب احدين حبل قُولد خلافا للمعترلة فإن عند هم لابة من ذمان المكنّ من الفعاريج المراكنينية واناان النبيء المر بخسين صلَّوة وليلة المراج فم شع ماذا دعل النسية سأنَّة ولم يُتكن أسد من النيع؟ والامة من فعلها وانما يُمكن البَيَّع؛ منَّ اعتمادها فقط وأندامهم الأمَّة فيكم إعتقاده من اعتفا دهر فكاتهم اعتقد وهاجميعا شرنسفت فرآلا فالراري فآن قلت إن التكن من الفس شرط التكليغ فبدون هذا التكن يتنع التكليف فالايكول العيد مكلفا بهذا اللحكم ككيف وأيتانسخ عان سنع المكم وع التكليف قلت شرط التكليم المكات الغما من الفاعل على تعدير وبعود ذعان سلط المفعل سواه وجدفيه زمان أولم يوجد وهذاالاتكات موجود فيتمَّة التَكليفُ وَالَّمِرَا وَمَنَالِمُكُو هُمُهُمَّا وَ الاستطاعَةِ النَّادِيرَةَ يَهَالاستطاعةِ التَّهَ تُسْتَمَالِوْمَا الصائح للمعل لآن عقدالظل مقصود ويجمق بما لابتلاء الإرعات الايمان رأسل لسَّا عات هِبِنَا إلحبَّد بقِبْلُ ولان أَلمل لايمير قربة الإبعزية القلك العربية فاينصير قربة بلافع لهالوا نية المؤمن خيرهن عمله فهازان كونا لعقد معتصوط والفعل ورويء امرجننين لبلة المعراج شم اسف الأماء على المنسوكان تسخا فيلا لتكن مؤالفعل ألزيان بعدعقد اللليعلية فدل وقوع على كجواز والمديث منكؤف المتعييهان وتلقته الامة بالقبول النكال و المراهر المتصود من الامروالتي لا الاعتقاد في الما من المنطقة الما مناه مناه المنطقة الما مناه المنطقة الما مناه المسروا لفتم فأشئ واحد فيزمان واحد لتعلق الهي بعين مانعليق برالاهر شلااذا قال الله تعالى صلواعد غروب الشمس منهذا اليومر ركعتين ثنم عال عندالزاز لانصلواعدالغروب مزحذا ليوجروا لسنزم بانفاد هذه الاشياء يؤكى للفساد الاتملا قهمهما الشيخ من القرآن في حيواة الوسول عم بالإنسار كارويان سورة الاسؤاب كانت تعدا سورة البقرة في ضمن ثلثمائه آية والآن بعيت علما فالمصعف في منهن سبعين اية وكما روي ان سورة القلاق كانت تعدل سورة البقرة والآن بقيت عليما فالمصاحف فرضمزاشى تقرالا نوار كَزَّمَادِة مسمِّ لَفْنِينَ عَلِيْمسلالرَّجِلِينِ الثَّابِتِ بِالشَّمَابِ فان الكاب يقتصيان بكون الفسل هوالوغليف الرجاين سواءكان متخففاا ولاواكد بيث المشهرة منيزهذا الاطلاق وق لا غاالفسلاذ الم يكن لابس المفايد فالآنصار الفسل بعض لوظفة الزروور

كحل من التكاب والمسنة والإجاع والقباس لان الصّابة دخ تركوا العلى الرأى الإجا التخاب السنة حتى قالعل دخيالة لوكان الدِّينَ بالرأى كان باطن الخف ولى بالسيم من ظاهره وكن وايت رسولاته عم يسم على ظاهر النون و وتاطنه وكذا المعاع في معنى الكتاب والسّنة وإمّا عدم كون العيّا س ماسخا القياس فلان القياسين ادّا تعارضا في زمان واحد يعل الجيرو التي استا بشهادة قليه وان كانا في هانين يع المجتهد باخر القياس المرجوع اليه و تكن الاستية ذلك نشينا في الاصطلاخ و كان النشيع منا صحاب الشا فعي م يعود نسيخ المكتاب والسنة بالزاى لان النسخ بيان كا لتخصيص بالتجاد النسخ بايضا وض نقولان قيام النسخ على المخصيص مع الفادق فان و لا له العقل تكون مخصيصة ولا تكون ما سخة فكيف بيت او يان فان التخصيص مان والسنع دلين السيخ على بمحصيص مع العادق عال دلا له العمل مون حصيصة ولا مون ما حد حييما يسا ويون عاد المستعمل بدر والمستخرج والبطال وابوا لقاسم الاغامل من المشافع المقران به وكذا كل في السمت من المستناد عن المستناد المستناد

Electrical designation of the second

الآن الاجماع عبارة عناجها عالاراء ولا يعرف بالوائها نها و المسترقة في الدين عبارة عبارة عبارة عناده برانالاجاع المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمائة والمائ ما تراه و تر بالله عن مدين فاعرضوه عليات في الشلام اذاروى لم عن مدين فاعرضوه عليات الشلام اذاروى لم عن مدين فاعرضوه عليات ا وعساعا الشافهم ادينا في عدم حواد الشنج التقام بالشنج بقوله عليه الشلام اذاروى لم عن مدين فاعرضوه عليات الشافه

فآزيجوزعنده الانسخ انكتاب إككاب والمستنة بالستنة تمسكا بانه لوجاز نشخ الكتتاب بالمستنه لميقولالطاعنون ات الرسو ل عليه المسلام او ل ماكنب الله فكيف يؤ من باهه بتبليغه و لوجاد شيخ السّنة الكتاب لَيقول الصّا عنون الله تعانى كذب رسوله فكيف تصدق قوله فلتنا مناهذا الطعن الامفر عنه في المتفق اليضا وهوصادر من الشفهاء الماهلين فلا يعبابه مكاهذه الطعر ري ما دون اللاوة

مَنْلُ قُولُه تَعَالَى لَكُم دَيْكُم و لى دين ويخوه قدرسبعين آية كلها منسوخة بايات القتال ويتل مأة وعشرون آية فهاب عدم الفنال منسوخة بأيات القتال وسوى آيات عدم الفتال عشرون آية منسوخة اللاوة علراي صاحالانقان ورآلانوار

متكرهولد تعالى الشبخ والشيمية إذاذ نياغا رجموها نكالامن الله والله عزيز حكيم ومثل فرائه ابزمسعودرم فن لم يَجِد فصياً م ثلثة أيّام هنتا بعات بزيادة متنابعات وقوله فا قِطَعُوا يَمَانَهَا مَكَانَ قُولُه ايديهما للزَّالالا

فان فيلما الفائدة في بقاء النظر بعدا نتساخ للم وللكم هوالمقصود قلنا النظراحكام جواز الصارة والاعاز النابت وماهوقائم بمعنى حقيقته مز الوجوب والجواز وغيرذلك وجوازالصلاة حكم مقصود بنفسه وكذا الاعجاز المنابت بظيم حكم مقصود فبقى لنص بهذبن للكين أفاض ري المالست شخ الذكة كن المبياب لبيان ا فداه الامرّ والذكة البست مّا بقندى به وهي اسم لفعل حرام وقع في سبب المفعد لفعل مياح فلم بكن قصد ه للحرام ابترأ ولا يستقر عليه بعد الوقوع كشل من أخنى في الطريق في من منهم قام عاجد إي ذك الفاع ديست في بين من في من من في كان من قصيده انحذور وما استقر عليه كما كان من فصيد مؤك

عليه السدد م بالضرب ما ديب القبطى فه منى عليه بالفنل فلم ين الفتل على الفتل فلم ين الفتل معقصهود و ولم يبق عليه بل فدم وها لهذا من عمل الشيطان و المداد

المصد للعن الفاعل بسبب فعل لفعل المياح الذي فعدد وإلى الاسبب فعل لفعل المياح الذي فعدد وإلى الاسبب فعل لفعل المياح الذي فعدد وإلى معقب و المراف المرافق ال

قر التحال الفاتان حصيرة من التروق العرب المتروق العرب وي العند و من المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم التلاوة و المعادات و المسلم المالات المالات في المالات في المالات في المالات في المالات في المالات و المسلم و ا

قتم المص افعاله عم الياربعة متابعة لفخ الاسلام وسائرا لاصوليين قتم الفائلائة الفيا وادخلوا الواجب في الفرض وهوا قرب الفائدة الفيادة المنافذة المنافذة الفرض وهوا قرب المنافذة المنافذة

لمَّا فَعْ مَنْ تَمْسِيمِ الْمَسْمَنْ فَحَدُنَا شَرَعَ فَيْتَمْسِيمُ الْسَنَةُ فَحَقَالُنِيَّ عَمْ وَ فَسِانِ طَرْبَقِيْمٌ فَيَا طَهَادَ الْحَمَّا مِالْشَعْ أَهُونًا لُوحَ الْمَ بَغِيرِهُ مَنْ الأَلْمَامُ وَالاَجْتِهَادُ دَفَعَا لُشِهِمَ الْجُعَاهِلِ بِانْ قَالَ كَيفَ سَاغَ لَلْنِقَ عَمَا الاَجْتِهَادُ مِعْ وَصَلَّهُ الْمُعَالِوجِبِعَلَمْ الْمُقَانِ ابْنِهَمَاكُ

والوحى نوعان ظاهرو ما طن مطلق الوحى عليهما بالحقيقة والجهار إوما لا شتراك وهو ثلاثة انواع لا بل ربعة انوع والنوع الرابع ما سبعه من السنعالي بلا الملك وهوللود بأن القدسي كذا قال بالعلوم وقال الكرماني في شرح البغاري والنوع المرابعة المناد ويترك المورد الواسطة وقال الألملك في شرح المشاد والقدسي من المحتى المناد و المحتى الم



و ماذكره المصر من الافسا مالثلاثة وحينها هركله الغلمو" فيحوَّالنَّبيُّ م لانة مبتايدرك حقىفند بافتأمافها ظهرله مزالاياتالدالة علىحقيقته ونحزمبناون بدرك حقيقة ايصابعه تبليغه الينا بالتأمل المفاكمة المعات الدالة على مدقر وانماا متلف طريق الظهور باذغهرالبعشر بالباينزالمان والبعفديا شارته والبعضوبإظهارالله عزوسا من غرواسطة وهدة والاهداء الثلثاء مز خواس الني س٠٠٠ لاشركة للرقة فيهااذالوع وزخفنا بلرمشهة وكيالالحام الذىلاسق مداشهة لايوجد فيخضوه ولووجد وكوم َ غِيرِهِ مِذَ لِلاَ كِلاَن مُنْوِسُ لَه لَمِنَ النَّيِّةِ \* مُ أَيْكِيمُ مِنْهُ طَلِمِثَالُ كرامان الاولياءِ فانها قُلْبِسَالْمِيةِ النِيَّةِ \* والمَامَلِيمِيّةِ وهوالذعا نزلعليه بلشاا لرقوح إلامين تحمانزل بلسان الملاع عليما عرف واذاكان كذاك لايختع بنثوة للغيرمن خصانهدوم على شرت للغيرلانكون عير في حكام الشرع فيتسا فأكونيا لإلمهام جيمة بمينه جعلالاجتهاد منهوم وحياباعتباراللأل فالأقرار على جنها ده بدلاعلى نه هوالحق حتيقة كالثبت بالوحى ابتداء ابْرَمَلكُ لتأقوله تعاليفاء تبروا بإاولما لابصاوهوءم احة بهذااله صف ولانزءم اسبق الناس في العلم حتى وضع له ما خنى على فيره من المتشاب فما ان يَضْفَى عَلَيه معافى النص وآذا وضير له لزيم العمل الإن الحجية للعيل شرعت الآان اجتها دغيره يحتمل الخطأ وأجتهأه ء الايحتمل لقرار على لحظأ (فاصنة الانوار آعآذا نزلتا كحادثة بين مدير يجيع ليدان ينظراؤهم اقرلاليونهماا ليثلاثة اتبآ ماواكي ن يضاؤ فوز الغرس ودلك يخلف بجس اختلاف للوادث كأنتظار الوف الاقب فاكتكاح فاسرمقدر يخوف الخاطب اكتفو فالإكالها صاب فيلرأى لم ينزلا لوحى عليه في لك الماتمة وانكنان اخطا فإلزأى ينزل الوحى للتنبيه عايالحفلة وماتقر والغطاء فقل يخلاف سأؤ للجتهدين فانهم اخطائوا ستخ خطاؤهم الحيوم القيمة وهدامعني مزرا لانوار ولدالاامءم تناقوله تتكافاعتبروايااوليالانبيتا وهوءم احقبهذاا لوصف ولانزم اسيقالناسفا تعلم حتى وطوله ما خوم إين من المتشام فيالان بخفى عليه معانى التعبي والماأو ضيم للم لزمه العل لان الجية للمراشرعت لآان اجتماد غيره يحتز الحملاء وأجهاده لايحمل القرارعل للنطاء افاصة لانوار . . . بمباشرة الاسباب لمشروحة و ترك المبا لغة فيه المؤدية الحالوقوع فالمحفلود مقفدين الرّزق فإنستطالان ككسيطا لاشتغاليه عرمتغالب. . . . . في طلب الترق فأثر لايفوّت احداً بلاجلوا المرسيم المسمى الماريخ على المرابعة المرسيمة المرابعة المرسيمة المرابعة المرسيمة المر

ونتظاً أن كثيرة في كتب الاصول مها انه كما اسر اساري بدروه مسبعون نفرا من الكفّار فيتا ورالنبي عاصياب في حقم فتكاكم كامنهم بأي فقال بوبود منها المربود ال

للم خلاف في الرتسول، م يبتن الانتكام با لوحى وان ذلك المنصب يختص به لانه بعث مبتنا لما اوحى الميد من الشرايع والانتكا مر و امر بتبليغه الح المناس وكان ذلك من خواصه لا شركة فيه لاحد بلاشهة واختلف في كونه متعبّدا مكلفا با لاجتها دفيا لم يوح البه من الاحكام فانكرت الاشعريّة واكثر المعتمر له ١٠ • تعقيق

..... الاجتهاد من حفاالتبئ م في كاما الشرع محتمين بعوله تعالى وما ينطق عن الهوى أخرا للد تعالى باندلا ينطق الآعن و حرف لكم الصّاد رعن اجتها دلا يكون وحيا وجوابهم ان فوله تعالى و ما ينطق عن الهوى نزلى في شأن الفرآن معناه و ما ينطق بهذا القران بهوى نفسه وعن بمعنى المياء و ليس معناه اغاينطيق برانما هوالوحى ولئن سيلنا اندني النطق عنه بغير الوحى على سبيل التعميم فلا نستم ان للكم اذا ثبت بالاجتهاد لا يكون وحيا فان الاجتهاد هنه عم وحى باطن بالمال لانه عم لا يقرر ط للفطاء التعميم فلا نستم ان للكم اذا ثبت بالاجتهاد لا يكون وحيا فان الاجتهاد هنه عم وحى باطن بالمال لانه عم لا يقرر ط للفطاء

..... الذى بغنيه عن الراى وغالبا حواله عدم خلوه عزالوجى فالمصيرُ الحالم أى للمترورة غوجبا نتظار الوح الذى هوا لاحسل فاذا أوج الذى بغنيه عن الراى وغالبا وغلم للاحت المدين والادا جهاد در المدين المدي

كان هذا ذنا مزا ملد نعالي بالاجتهالهموه. هوله نعالي فاعتبرها بالوليا لابعها واتباجكها فكالمصيرة منالنتي سأياته عليه تألم مَزَلا تمار

.... خطاءة كان ذلك دلالة قاطعة على لمكم كالمنص فيكون مخالفته حراها بخلاف ما يكون من غيره الح صنصور

وأغاا مر مانتظا والوحى لا نه ملزه ما لوحى لذى بفنيه عزالواى وغالبا جواله عد مرخلق عزالو حي ها لمصيرالى لوأى السنوورة في حيالتنظاد كان ذلك دلالة على لاذت السنوورة في حيالتنظاد كان ذلك دلالة على لاذت بالاجتهاد كالتيم لا يجوزله ان يجور ماليم في موضع نيل عرفطته وجود المآء الآبعد العطلب و فقلع الرساء عزالو جدات تحكان انتظا والوحى فقد مثل طارالنعس النازل الذي الحفى في حقيمه من لجيمة بدين لان اجتهاده لا يحتم المقال الموارعي المختلف المنطاع المنطاع المنطاع المناد لا ابتداء و لا بقاء فلا يصار الحالا جهاد الا بعتها والوحى المفاهر المنطاع المنطاع المنطاع المناد المناهم المنطاع المنطل المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطل المنطاع المنطل المنطلة الم

منال مالم بتكوها البدنقل الفقية ولدنتا وهكذا ولدنيا النصرة الفين البين والدن والان بالان والان بالان والسن بالسن والسن السن والمحرج وتساس وهذا كله وال علينا وهكذا والمدن المناء وسيد المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء والمناء والمناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء وا

و ختلف فيها فقال بعضهم تلزهر علينا مطلقا بناء على ان كل شرعة شبت لمنجفهى با فيدا لي قدام المشاعة لانها منه مرضيا تدعا ليا لآ ان يموّم الدّليل على نتسا خدوقد قال الله تتحا اولفك الذن يهدى الله فهديهم اقده فعل هذا يبزمنا شرايع من قبلنا مطلقا وعليه عامة اسحاة المن فعى وبمعن مشايخنا ولفا فران بعولان تونا مرخوب استعال الاستدزمان يبع الى قيام الستاعة لم لا يجوز ان يحوز من الى حيوة ذلك النبخ اوالى مدة معيّنة فانه تعالى حكيم يفعل بمائح ولا ليستل عما يفعل وقال بعضهم لا تكون منا قط بناه على نشريعة كل نبخ شنهى ببعثة بنى آخرا و لوفاته الآما يحتم للانتساخ كما قال الله تلها اكتل جعلنا منهم شرعة ومنها جا ولفائل ان يعوّل ان هذه الآية لا ندل الآلة على شغر الشريعية الاولى في الميلة لاعل نشاخها بالتعالية في المقدمة عالى منهم الم على نه شرعية المتأخر

طلا مورة ان ببيع رجل عُرضاً من رجن بمن مؤتواتم استرى فال البايع من فل المشترى با قلم المنزلاق ل هرا بقد النمى الاول فهذا المشراء مورة ان ببيع رجل عُرضاً من رجن بمن الملك في البيع الإلى قدم يقيض المشترى الاقرار وان لم بفد النمى الاول فهذا المشرف فينبنى ان يعم العقد النمى الاقرار والله بعض العقد النمى الاقرار و في المبيع الاقرار و في المبيع المن الاقرار و في المبيع المن الاقرار و في المنظمة المن الاقرار و في المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة و المنظمة المن المنظمة المن المنظمة و المنظمة و

فورآلافوار وقمرإلاقار وكتشف

is a the Control of the Co No. مَنِقَابِنَ مُنْ مُنْ الْمُرْمِنِينَ الْمُعْلِمِينِهِ مُنْ اللَّهِ وَرِيمُهُمْ اللَّهِ وَرِيمُهُمُ اللَّهِ لنا فلز منا الله وريم وتقليدا تصحاد الميد بالحقدالكان الخون الحديال المراسة ١١١١م ١١١١ معلى He Charlie الأيداد ما نقياس مين م فيما لايداد ما نقياس مين الإ بهم الميان في والكذب لاا وان كان مدركا ما لفياس فر وان كان مدركا ما لفياس فر فلا سكون هجة لغيره ابزمال وقالأكخرخ لايجه بقليده الآفيما لابدرك بالفتياس ع الميتما المباحدة ب يمنه لمعالم لمعابيز ك وقال الشّافعي لا يقلد الحدمنهم وقد الفّنق على صحابنا العمال العمال معابنا العمال معابنا العمال معابد مواء كان يد كأفياغلا فرقدررا سالمال والاحيرا 17.3

الاجاع هم فاللغة الاتفاق وفي الشريعة اتفاق تجادي في التقيم والقراء والفعلة اتفاق تجادين صاكن من امر يجد في مصر معام وتبرير وسائد حرام الروسية وأسل علام وقولي أو فعلى سرع إو عقل المعارفين المرقولي أو فعلى سرع إو عقل المناه المنكون كايكون الوافق يكون المابة وينه بجب الإنهاع الدونجة مع وقع الدخا الان لابذل على لرصنا كاروى عن ابن عباس ما لف عررس في مسالة العول فقال هلا الوعرفي غرقاب بأككاب والسناة اب أن هذا غير صحيم لان عرد سي الله عنه كان كلواب ان هذا غير صحيم لان عمر وضي الله عنه كان شدة أفقيا والاستماع للق من غيره حتى كان يقول لاخير قيكم الرئم وقطعا فوالونوا فرالاقا الم تقولوا ولا خبر لى هالم اسم و كيف يطلق في حق المنافزة والقادر في تبرين الم تعدد المقدم في الهدد المات والمسكرة عن عالم تعولوا ولاخبرلى عالم اسم وكيف يفلن فيحق المتيما يترال تقصير في امور الدين والسّكوت عز فَى كُلِّ مِا تَدِت عَهُم مِن غَيْرِ خَلامَ عَنْهُمُ الْمُحَيِّلِةِ الْمُحَيِّلِةِ الْمُحَيِّلِةِ الْمُحْيِّلِةِ المن فهوضح الماجة وقد قال م المساكنة المؤلفة المن فهوضح الماجة وقد قال م المساكنة المؤلفة الم فقواه فزمن القيما يترر العزهر عزمر على لامرارا دفعله وقطع عليه والغرية سملا هواصل فالاحكام غرمتعاق بالعوارض والرخصة اسمما بنءعلى عذارا لعباد وهوما يستبا ع مع قيام الحرم المراجع المراجعة الم والشركة كالدفال اجهاعامتهم عي شرعيتها زوالانزار فاَ نَهْ قَا لَالْجُعْاعِ لَا يَعْقِدَا لَا يَتَنْصِيصِ آكُلِّ لِانْ السَّكُوتَ يَعِمَّلُ نَهِكُونَ لَكُنْ فِي أُولِلُوا فَقَدَّ وَالْحُمَّلِ لا يكون حجةً مناكحام الضرورات الدينية واصول الدين المهدة منك مفالقرأن واتهات الشرايع كاعداد لركعان ومفاديرالزكآة واستقراض كنيزو لاستمام فان اجماع العوام فيه كأجماع المحتهدين كأمن ماب القعل وهذاكا لاجاع على خلافه لصديق دمي الدعنه فال الصياب با يعوا بايديهم واقروا بالسنتهم قرالاقار وانقراضالتهر 47,5

wickers within كآد وكان عليا وضي مع عند نعاكم الى شريح القاضى في ما م خلاف، في درع وقال درع عرفة امع هذا المهود ي فقال شريح لليهود ما تعوّل قال درعى في في في في في في في الما الله عنه بين من على مناه عنه باينه المسترّ وفي برموكة كين بداعند شريع فقال شريع امّانها ده مولاك فقدا جزيماً الملحقيق لاندم الرمعت العاشا دة ابنك لك فلاا جزها الله وكارز ن هقال متربع الماسم ده مولات فعدا حربها الت الا بر مهر و من من من الدوع المدعنه فسلم الدرع المهود ي نتال الدرد؟ مذهب على معرف الله عنه فسلم الدوع على مهد المراف المرافق المر فان ابن عبّاس بقول من ندر ديم الولد مازه ابل قياسا علدية المقس فقال مسروق لا ما بعيا حالف بن عياس و مساله الدراء اسماعيل ا حمال ابن عبّاس بقول من ندر ديم الولد مازه ابل قياسا علدية المقس فقال مسروق لا ما بزمر شاة استدلالا دراء اسماعيل ا الم المكرد المدقص المراجعاً ما وروى عن لي صيفة الى لا اظرالتاً بعن لانهم دجال وفين دجال لان وقرل القيما باعان ومن المناسرة مناسرة من مناسرة مناسرة والمام بعركة صعبة المنبق وهو مفقود فالنابع وهو مفتاد شمس الأنمة و هذا كلم ان ظهرت فنواه في من المتمال المساع والمام بعركة صعبة المنبق و هو مفقود فالنابع وهو مفتاد شمس الأنمة و هذا كلم ان ظهرت فنواه في من المناسرة المناسرة والمام بعركة صعبة المنبق و هذا كلم المناسرة والمناسرة والمن وأن لم تظهر فقواً ه ولم يزاحمهم في الراى كان مظرما تراغم الفقى لا يعم تقليده ستريع عاش مائد وعشرين مسنة واستفتهناه عرد ضايد منه على اككوفة ولم يزل بعد ذلك قاضيا شمسا وسبعين سنة لم بتعظو فيها الآثاد وسيين امتنع عزالقتماء في فنند ابن الزبيرواستعنى شريح الجراج عزالقضاه فاعفاه فلريقض بين اثنين حقهات سند سمة وسبعين كذا ما ام اتى ينغق بعض الحتردين على قول و فعل وانتشر ذلان فاها عصره وسكن الباقون منهم ولم يردوا عليهم بعد العنبق رحمر الله المتنقلان منتى مدة التأمل وهي ادفر إيام او علس العم وستي هذا أجا عاسكوتيا واناكما ورضعة الانتجاع المروزة الفرنسة م المالمسق والمتتصير قامر الدين فان المساكت عن المق سيطان الحرين في موضع الماجمة ولوشوط الانعمة ادالاجماع المتصبيص من المحل لاندى الما تدر السقاده إن مه ابناهان مورة ففي نسبتهم المالفسته والمتصير ودوشوط لافعة والانجاع التصييم من المالفستهم المالفسته والمتصير ما الماله والمتصير الماله والمتصير من الماله والمتحصير المنها والمتحصير المتحصير وَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال يمنى يعنى ان الزعيّباد الر أي المرق والمناسق السراهل التتريم وعيندا جاح هذه الامنة التكريم فلاد خالا فاسق فالإطاع المناسق Sept. Contractor فَوْلَهُ وَفِيهَ خَلاف الشافعي ع لان السَّكوت كايكون الموافعة تكون المهابر و لايدل في أرمنا كاروى عزان عباس إنه خالف عريض اسعنه في مسالة العول فعيله هذر أخام وت بخرار عاعم فعالم كان وجلامهيا فهيتدو منعتني درُّيّرٌ وللجاب انّ هذا غيرصحيد لآن عمر بنحا ه عنْركا لما اسْدَّا انْهُ يا رًّا لاستماع المتي مزعيره حتىكان يمول لاخرمالم تقولواو لاخير لحمالم اسمع وكيفر يظر فحوا اعتمام الاسمار في امورالذين والسَّكُونَتُ عَنَّا كُونَ فِهُوضِعُ أَكَّاجِهُ ۗ فَقَدَ قَالَءُ ۗ السَّاكَتُ عَنَّا كُنَّ سُنَّيْطَأ نَ أَخِسُ والكافوار فقراء وقيه خلاف الشافعي قال على القارى في تقصيله ماذكره الامام سراج الدين في ترب للفرائض من إن العول أابت على قول عامة الصّمام، واطلعندابن عبّا من هويد خل الفص على البنات وسنار البن والدفوات لابوام اولاب مناله ذوج وامروانت لاب والمفعندالعاقة المسألة من ستر ويقول المقانية وعدان عباس لايئ النصف الرائر وللزم الثلث أثنان والاخت الباقي وهذه اول طاه شرو فعت في نوب عمر ما ها شار الى أمياس والا المتحمدة الدس وبرم سس المال على ما مهم فقبلوامنه ولم ينكره احد وكان استعبد س بيد من المالا وكان عرض دولا المستمرض قالكنت مبتيا وكان عرض دولا المتمر والمالين مبتيا وكان عرض دولا المتمر والمال من المتمر والمال من المتمر والمال من المتمر والمال المتمر والمالين المتمر والمالين المتمر والمالين المتمر والمالين المتمر والمالين المتمر والمتمر رزيقتهم المال كل سهامهم فقيلوامنه ولم يتكره احد وكان ابن عبّاس مبيّا فلا المخ خالف و قال ابد

14. Sello Solida Sello يعنى موتجميع المجتهدين بعدانها قهم على حكم ليس بشرط الانعقاده عندنا وعند. المشاخئ م شرط لان الإجاع الما بست أبا ستقرار الدراء واستقرارها لاينبت الابانقر آض العصر لان الناس قبله في حال نامّل وتفحص فكان وجوع اكل والبعض مخلا ومع الاستمال الاينبت الاستعرار فلا بشت الاجماع و مواض ولا يحيو فرزيادة اشتراط الانفراض كما هو هجة بعد المحد المح والناان الادأة آلذالة على جيّتية الاجماع لم بفصل بين الانقراض بالانصييع اندينعقد عنده اجماع متأخر ويرتفع الاخلاف السابق من البين ونظيره مسألة بيع المراولدفانه عدعر خليج وسند على رمن يحوذ شر بعد ذلك اجمعوا على عدم جواز برجها فان قعنى لقا صَى يجواز بيعيا لاينفذ عد عدم لانه منالف للاجاع ولذي أنعقد وارتفع بالناد فالسابق على أي عدم .ع اللاحق ويجوذ عندا بي حنيفة رح في رواية الكوني عنه لاجل لا شملاف السيابق وابويوسف حرف واية معه وفي دواية مع عدرع

لأن لفظ الأمد في قوامء م لا بجمتم التي على الصلالة يتناول الكلّ وكمان كالمجتمد يحتمل لصواب والخطاء فيحمّل ذيكون المتواب مع الخالف الاحملك

لينى ان الإجاع في الامور الشرعيّة في الاصل بفيد اليقين والقطعية فيكفر حاحده وله الأجاع في الإمور الشرعيّة في الاصل بني اليقين الميترا بحايث المعترا بحايث المعترا بحايث المعترا الما الفياص وانكان في بعض الواضع بسبب لعاوض لايفيدا لقطع كالاجماع الستكون ولااحما لانا شيامع دلل كافادة الكاب يعفان الاجاع رتبا لأتكون موجبا للحكم قطعا بسببالعارض كااذا شت لاجاع بنصل بعض يسكون الاخوني والتسنة المؤاترة ة الاهاد

ارسيء ، المعين كالايأن المؤوّلة وجرانوا على ilailiai stalia p Bericky, the will and the second Yes !! La: Charles the test of the second

لَّقُولِه تعالى وكذ الا جعلناكم امّة وسطا تكونواسمداء على الناس صفهم بالوسطية وهوالعداله فيكون اجماعهم عجّة فات العدل هوالراسخ على كمتراط المستقيم وليس فيدالزيغ عن سواء السيل

العدل هوالراسخ على المتراط المستفيم وليس فيدالزيغ عن سواء السبيل المدين المرامة المتراط المستفيم وليس فيدالزيغ عن سواء السبيل المرامة المراحة المراحة

و كذكو المرافعات المهم ميواهم الموسى المناسل حيوب العيبون بالسيارة المهم والمناس يلوك المرافز المناس المرافز المناسك المنافز المناسك المنافز المناسك المنافز المناسك المنافز المناسك المنافز المناسكة المنافز المناسكة المنافز المناسكة المنافز المناسكة المنافز المناسكة المناسك

كالمدرمن الصهابه مطوان استليام اجعمين

وذلك لان هذا الإجماع السرفيه خلاف كونه عبة لوجود جميع الشرائط المقنق عليها والمختلف فيهاا ذالعرض انراجماع جميع الفيما وفهم فيرالرسول واهواللدية فلمبن فيه خلافهن شرط ذلك فالموجب شبهة فيه لانه لابد فيهما نقراض العصر الذى مو شهد عند البعض مي بممير قطاعيا عندالمايع مشرح عمطني



وتلايم زلن بعدهم احداث فولآخر مناله جارية اشتراها رَجُلُ وُوطَّهُمْ مَنْمُ وَأَجِدِبِهَا عِيبًا فِقِيلُ انِ الوطي يُمنع الرَّد 5. وقيالابمنع ولدالزد معالارش والرد تتجا نايكون خارجا عن هذين العولين فلا يجوز ولآليجوز لمن بعدهم احداث قولآ خركافي اكما مل المنوق عنها زوجها فيل تعتد بعدة انحامل وقتل ما بعدا لإسلين و لايجونات مى رضيم نمي وصرفران استعوام كاداره تعتد بعدة الموفاة اذالم تكن ابعدا لاجبين لتقدم العيمابة فالاجتهاد وعليهم بموارد منهم على زما عداها ياطًا. الضوص وبركية صحبة النبي ُه ٢٠ فَرَالُو قَالَ آي َ لعلَّهُ الشَّرعَيْةِ لكِيامِعِهُ المُشْتَرَكِمُ التَّ تعلقها الميكم آلتي ألانذوك بجرد اللغة لَآنَ الاعتبار ردّ الشيءُ الينظيره فكانه قال واالشيء على نظيره وهو بشامر اوقياس لغروع الشرعية قربان اكتياً سه ثابتاً باكنس فإن القياس ما و بر هم: مأحوراً به فلولم يحن يخيا شادة النس مأحوراً به فلولم يحن بحياً ككان عبنا والله تعالى الوسفور فاعيزوا متعالى عن الإمر ما لعبث وآلاعتباردذ الشق الينطيره كابيناخ نقل ان اربدب الاعتبارعا مّا فيا لمثكرت وغيرها فيكون د نيلا على ن القياس يجير بعبار ته وإن اريد برالاعتيار فالمثلات فسب فهوايضاه ليل على والقياس حجير بدلالنه وآلاعنبادرة النثئ النظيره كذاحك عزاهلب وألاصل لذى يرةعليه النظائر يسمى عبرة والقياس مَثِلَهُ فَاتْمُرَ حَذَوا لِمَثْنِيُّ بِمُظْرِهِ وِقَيْلَ الْعَبْرَةُ الْبِيانَ قَالَ اللَّهُ. تَعَالَى استرازا الأكنخ للزؤيا تعبرون اى تينون والقيا س خله كالتبيين المضاف اليناهو الما من الرؤي تعبرون الم بيرون وسي سيسم . و في تظيره الما الرأى في معنى المنصوص عليه ليتدبين براليكم في تظيره كثف الاسراد

فان لم يكن في لكتاب الح فارتضع المتناقضان لوراً لألؤار

وَآغَا قا لَ هذا لان بعض الناس بكركون العَيَّاس حَيِّة لان الله تعالى قا ل و نزَّلنا عليك تبيا فألكل شئ الله المعالمة الله المتعلقة التي التي التي التي التي الله تعالى قا ل و نزَّلنا عليك تبيا فألكل شئ دلدا في المتكومي القاس المربين اسرائيل مستقيم احتى كترت فيهم اولاد السرايا فقاسوا م الحالقياس ولان النبيء م قال لم يوزاهم بين المربين المربين المربين المربود و المربود السرايا و المربود المربود ا بما فد كان فضالوا فا ضلوا ولان القياس في صله شبهة أذ لا يعلم ان هذا هو على الكروب والمراب على المراب عن المراب المربود ال عافدكان فضلوا فا صلوا ولان المياسي مسهم و التنافض منطق بعلية شؤمن الأوصاف تقال السبة الرآة المستدر المراة المستدر كالشف عما فالكتاب والا يكون مباينا له و عن الثاني ان فيا سبخي اسر الشل لم يكن الا للتعنت والعناد و فياسنا الأظهاد كالشف عما في المنافذ المن الحكم وعنالثالث أف شبهة العلة فالقياس لاتنا فالعل وانماتنا فالعلم وذلك جائن العين المنتخدين 

ري الخانقة المام مع عزم انتفاء المي كالمالمنا ليهذا حدبث تلقثه الامنة بالفتول والمثهور متواتر معني والإيماء اليقوة هذا كديث ذكر الص هذه الجلة استقلالا ولم يقل بالعطف امّا النقل فعدله نعالى وحديث معاذ فرآلافاد

فتوله والما المعقول سان الدستدلال بدلالة النص على ججيه القياس لانه فابت بمعناه اللمنوى وسماه د ليلامعقولالان الوقوف على الراد يحصل بالتعقل لإبطاهر النص ابر العابدين

Little Color of the Color

فيضير حاصل لمعنى قسسوا ما ولى لا بصادا حواكم باحوال هذه الكفار ونا مقدوا بأنيج ان تتصد واليعدا و قالر سول فانكن التهمية على التهمية المناه ال

عالم الدولة النصلا بالمتياس والتياز ما لدور ورادوا المراد الناس والتياز ما لدور ورادوا المراد النصلا بالمتياس والتياز ما لدور عبد القاس بقوله بقالي فاعتبر والماولي المتياس فالتي المتياس بقوله بقالي فاعتبر والماولي المتياس بمناول المتياس بقوله بقالي فاعتبر والماولي المتياس بمناول المتياس بياس بمناول المتياس بمناس بمناول المتياس بمناس بمناول المتياس بمناول المتياس

ع التامل كون في لحكم والستب والفتياس نظيره لان النظر فيه ايضا في لمكم والعلّة والشريح كا جعل المثلات متعلّقة باسباب فقتها كذلك جعل الاحكام الشرعيّة متعلّقة بمعان اشاد اليها في ان مباسرة اسباب تلك المثلات توجب المثلات فكذلك وجود مثل معنى المنصوص غيره يوجب مثل لحكم المنصوص في ميره فد ل الاعتباو المذكود على على عنه المنتاس ومن هذا يعرف أن الأول استدلال بعبارة النفس وهذا استدلال بدلالنه لانه ثابت بعناه التعنوى الآا المتعرف المتاسرة للذات المنتاش التا المنتان التناشل المنتان النفل على التناشل المنتان النفل التناشل المنتان النفل المنتان النفل المنتان النفل النفل النفل النتائل المنتان النفل ال

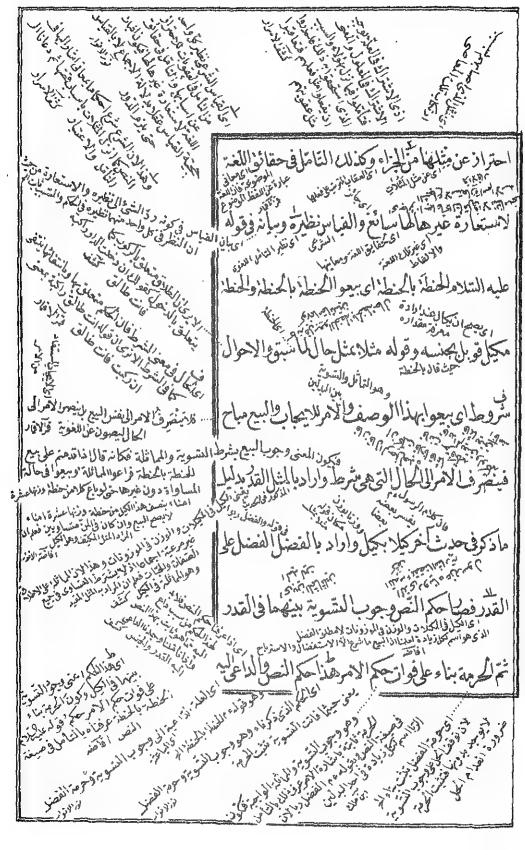



اذكل موجود من المحدثان موجود بصورته ومعناه والمماثله مدنة فتعقر مبالصورة والمعنى غم الهدر عبارة عن المعنى غم الهدر الماثلة معيار بمنزلة الطول والعرض فيا يسير ويزرع فيحصل بالقدر المماثلة صورة فان ذراعا من المعشب مماثل ذراع من المغرب من حيث الطول فقط والمحنى والمسترب فانه يماثل ذراعا من المحشب صورة ومعنى فهذا المنامعنى معقول من هذا النص افاضة الانوار

جُواب سؤال بردعليه با نا لانسمٌ ان المما ثلة تثبت بالفذر وللحسوفة قط بللا بدّان تكون والوصف ايضاوهو للجودة والردائة فان للجودة عبارة عن كال معتمالما لية والرداثة هوضدّ للجودة فكيف عا ثراتكا ما إلناضر فيتوقع المما ثلة على لاتفاد في لوصف ايضا فإن المالية تزداد بالجهدة فان مزباع وثابت ابنوب ددتي ودرهم ومقابلة للجودة يجوز ولوماع قفيزاجيّدا بعنوزد دي و درهم لايجوز اجاب بعوله وسقطت ايم

خلاصة ابنا آلوز وغيره لما فرغ من بيان معانى النصوص شرع في بيان ما هو نظيره في قلك المعانى ليعتبره بالمنصور فقال ووجد نا الح افاضه

ربوا فان مكم النص وهوا لحرمة عندخاو الفضل عن العوض كمشف

م المالحقومات النازلة بالإمم السّالفة فيكون كلّ واحدمنها ثابنا بالنّص في محلّ معلّلا بعلد اشيراليها فيه فيكون الاعتبار بالنا مّلم في الشرعى وهوفيا سغير المتصوص على لنصوص كالاعتبار فيا ذكرنا

فالتغيينها دليا على نه بخواله الفال الفالوا انقسكا وأخوجوا من ويادكم المنفي والمنافق المنفي والمنفي والمنفي والمنفي والمنفي والمنفي المنفوج المنافق المنفوج عديل في المنفس فا تربينوا السرائيل لفنل على كمنوج عديل في النفس فا تربينوا السرائيل لفنل على المنفلان المنف



بيآ ندان الله تعالى ذكر هلاك وقومهاء على سبب وهوا غزاره بالبشوكة والفقة تم قال فاعتروا بااولى الابصار اع بتنبوا عن مثل هذا السبب الانكم أن أتيتم بمثله يترتب عليكم مقل ذلك الجزاء فلما ادخل فاء المتعليل على قولم فاعتبرواجعله القضيئة المذكودة علة لوجيب لاتعاضا بأعتبار فيضية كلية وهجان كأمن طهوجود السبب بيجب عليه اتحنم بوجود السبب فاذا شبت هذه القضيّة اككليّة شبت وجود القياس في الا يحكام الشرعيّة وهذا المعنى يفهم من لفظة الفاء لهن التعليل هَكُونَ مَفْهُومًا مِنْ حَيْثِ اللَّغْمَّ فَيُكُونَ وَلَالَهُ نَصَّى لَاهْبِاسًا حَتَّى بِلَّوْمُ الدُّور منصودالقاعان

قوله والاصول فالاصارد فع لم توهم الملايلزمان يكون النّص معلولا حتى بعدى الحالفرع بالقياس بعنحان الاصلف كتنص من الكتاب والسّنية والانجماع الأيكون معلولا بعلية يوجد في الفرع وان كالنبحق ال الأيكون معلولا او يكوزهملولا بعله فاصرة الاتوجد في الفرع مؤرا لانوار

ن معبوب الدّين معبود المراس سعباد ر هو الدّين نعر و نص في ون المراس عن عنو را

وكهذا يظهر في مسئلة الذهب والفضّة فانها نعلّا النصل لوارد فيها بالوزن مع للدن فان استد لهستدلمن مع المورد مع الدنس فان استد لهستدلمن المعلولية الما المعلولية الما بان هذا النص معلول الما النصل في النصوص التعليل فانتراد يسم حتى ببتن بالدليل ن النصّ الوارد فيها معلولية المال

تخبرعز المعدول بالمشاهدلان اشتمال لتصريحا لعلم ليحامعة بيرمحل لمنصوص عليه والفرع شهادة منه على كما لفرع فيكوز شاها

م مري يدوا وقله كشهادة حرية وحده مع معله وهوخريمة دسب قوله تعالى واستشهدوا وقله كشهادة حرية وحده مع معله وهوخريمة دسب قوله تعالى واستشهدوا فقله كشهادة حرية وحده مع معلم وهوخريمة العدد لزيمنه نفي بول شهادة الفرد فاذا نبت بدليل في موضع كان يختصا به شهيدين فانه الما اوجب على جيع المحلفين مراعاة العدد الزيمنه نفي بول شهادة الفرد فاذا نبت بدليل في موضع كان يختص

المراجة عن المراجة ال المتصاصة بهذاالكم وقصته مادوى الألنيء اشترى ناقة عذا عراتي وأوفاه التمي فأتكرا لاعرابي استيفائه وفال هم شهيدا فقال من بيثهدلى ولم محضري احدفقا لل فا اشهديا ريسول الله انك او فيت الاعرابي نمن الناقة فقا له مكيف شَفْهَدَ لَى وَلَمْ يَعْضُرُفَى فَقَالَ يَا رَسُولًا للهِ انا نَصَدَ قَكَ فِيهَا تَأْ تَنِينا بَهُ من خبرا استماء الْحلانصدّ قَلْ فِيهَا تَخْبِر بِهِ مؤاداه ثمن الناقة فقال، م من شهد آه خزيمة فهو حسبه فيعلت سها دية كشها ده رجايين كرامة وتفضيلا على غيره ممران النصوص وجية اشتراط العدد في حق العامة فلايقا سرعليه غير، لنا ديتراكما فالغير به الى بطا فالكرامة النابتة له بالنص الموجية لانقطاع شركذا فير فيمنعالما فغيره بهبالقياس سواء كأن مثله في القصيلة اوفوقه ا ودون كرالانزار

بالآ اندلا ودمن معرفة الاهتمام الادبعة الما الشرط فلان وجود الشئ على بيبكون معتبر اشرعا الكيكون الاعند شرطه فيقاج الَّيْهِ عرفتُهُ وَامَّا الْرَىٰ فلاِن رَكَن الشَّيْ عبارة عَنْ فَا مَروشُونَ الشَّيُّ بَدُونٌ فَإِنْ يَكُمْ وان يَتَصَوَّ دُلكُ والمَّالَكُمُ فالشَّحة المَا يَخْبِع عَنْ حَدّ الْعِبْ والسّف الْمُحد الحَكَمَ بَوْنَهُ مِفِيداً و ذلك المَا يَكُون بَحْكَم فَسّت الْحَاجَة الْمُحرفَثُه واما الدّفع فرحن الفيّاس للالزام وتمام الالزام المَا يَكُون بالعِين عزالدفع فوج بمعرفة طرق الدّفع المَّامَة افاشة الانوار

ليشنى الالكيون الاصل عادلاوها مُلاعن بين الهتياس لإن البحتياجنا الياشيات كمكم في الفرع بالقياس على لاصل موافقاً للتص غاذا جاء النص في محل مخالفا للقياس فم ميكنا شأت ألحكم فالفرع اذالعيّاسٌ يرده هذا أيحكم ويقتضي عدم فلا يستنقيم أثباتم يلى از لايكون الأصل عاد لاعز سنن الفيا ساى ما ثلا عن القياس معناه ان لايكون لكيم في الاصل منا لفا للقياس بيت لان المفصود بالتعليل انثبات المحكم به في الفرع وا ذاكان المحكم عيما نفا للقياس لم يصح اثباته بريح انتصاله نا في لام يصم للاثبا



لالابهوذنا فاللواطية زن شيج واتما شرط التعدى الى هو بعييز من سريد مرا التسويد المرافقة المراف وآتما شرط التعدى للفوع هونطيرا لإصل لانالقيا سرهموالت اتَّى واكما لمان لايكون نصّ في الفرع مكول حكيتُ الفا كيكم الفيَّاس و لايكون فيه نصّ يكور باستجه موافعًا كحكم القاس اتما الاول فاد شراوكا فيدنس كذلك للزم بالقياس إبطال ذلك النص وهوباطل والما الثانى فلات المتياس مع وجود النقور تعلوبي بلافائدة الانَّ النص بغين عن الفيَّاس مُ فَرَالَا قَاد بان ستوالا المباع يسمد بسني الماء دون المدوالا لمالا لماليا فعل المنت مكان الم و مؤلسلم فان المسلم من هل لاعنا قالاهامة و المرتوم و المرتوم والمرتوم الياطلا بن أن يعط بنوا طهر أشمرا لوّ ناو بين أن يجرة، عليها حكم فقيّ للأجل شتراله المقلر فان الأقراط إس مرزالانوار فاللغة دوبزالثاني لمتدم الماثلة بنيالاصل والفرع لان مذرا كالم واكمكره ليبوبن فبإمزله اكحق ولممذاا وجبالشرغ الكفَّا رَةَ فَيُقْدُلُ الْخَطَاءُ عَلَى آلْغَا لَمِي بْخَلَافِ عَذْرٌ المناسيء فطره لان الشليباا مراصل للانسات لايكنه الاحتران عنه بوسيه فكان سماوتها منسوا لانهتعدية المعاهم لَمُّنَا حِيْلُونِ مِنَّكُلِ وَجَهِرٌ وَمَا كُلُّانُ مَرْجَهُمُّ صَاجَّةً لَمُقِّ لَا يَتَجِدُ لَحَمَانَ حَقِّدُ فَلَا يَفُونِتُ الْرَكِنَ اعْتَبَارُهُ وتقهنا النموا لمطلق عل قيدا لاعان موجود فيرفع كفأت المنن والغلبا وفلا ينبغيان تقارس عودفية كفارة المديل فَقَيَّدَ وَالإيمال مشلها لانه لايمتاج الحالفياس مع وجود لتصكيف فاناطلاق لرهبه في متركفًارة اليمين والغلهار بقت قيان تكفي الرهب من من في المنطق وحد بعد المعن سن من من المنطق والمؤمنة في بطل من المنطق المنطق المنطق المن وابيطا لما لنقس الملقياس بإطل من الافرار فراكا فالمنظور في المنطق 

بات يعقل صم اطلاقه فيصم ظهاره كالسيل لا من تغيير الحرمة المتناهية باكتفارة في الاصرا عالمسلم الى طلاقها في الغرم اى اطلاق المرمة في الذم يسم المادة في المورد المادة والذم يسم الموادة في المورد المادة في المقيدة في المعلمة المقارة المقيدة في المعلمة المقارمة المقيدة في المعلمة المقارمة المقيدة في المناصمة المناسمة ال

مكم الظهار في الاصلى في المسلم بنوت حومة منناهية بالكفارة فلو علناهذا الاصل عايوجب تعديم الكم الحالذي بكون باطلا لا تم لا يشت برسكم الاصل بعينه وهي أكرم التي تنتهى بالكفارة بل تشت حرمة مطلقة في الفرع الدورة لا تنته بالكفارة الان الذي تيس من اهل الكفارة لان فيها معنى العبادة في من الحمق و الدائرة بين العبادة و العقوبة وهوليس من اهلها فيكون تغير اللح مة المتناهية بها عاكفارة كنفالاسلاد المناه المناه

..... مفيرا وتفييا الصلق تغيار له الأملك

..... يقتضى جواز احمّاق الرّقية اكما فرة في كفارة اليمين والظهار وبالتعليل يصير مقدّا فلا يصور وهذا اذكان التعليل مخالفا امّا اذاكان موافقا ككذلك لا نرح يكون لغوا من اكلام لان النصر يغنى عن النفليل ثلا يجوز الْإَشْرَى فال بالا فائدة فيه المّا اذاكان موافقا ككذلك لا نرح يكون لغوا من اكلام لان النصر يغنى عن النفليل ثلا يجوز الْإَشْرَى فال بالا فائدة فيه

ورد من الخصوص والعموم لان تغيير حكم الاصل من الخصوص الى العموم من ضرورات التعليل ذلا فائدة لد الآرتعبيم حكم النّص كنف

وَكَاد وانما خصصنا المرجوان والمعقدد وهوانكه فالمران الايتغير مكم الإسل بعد التعليل و وي من المام من المرافقة من المرجود الربوا بالمقدد والموسرة عديم المغير القلعام فقد خصر صد المليل من النقر الذال على عرمة الربوا فالقليل والمحتمر الماليل من المنافقة المربوا فالقليل والمحتمر المنافقة والمربوا فالقليل والمحتمر المنافقة والمربوا فالقليل والمحتمر المنافقة والمربول المنافقة والمربول المنافقة والمنافقة والم ووكد وانماخصصنا المرجواب والهقدد وهوآنكم فلتمان لايتغيركما الاصل بعدالتعليل وفيقولدى لاتبيعوا الطعام بإلطعام إثثا ياككيترفيقها هاب بر الكوترفيقها والمراجرة المنافيل من المعالي المراجرة المنافيل من المراجدة المنافيل من المعالية والمنافيل من المراجدة ال

وتيله الآسواء بسواء والمراد حال التساوى فاككل والمذكور فيصدراككلام وهوالطعام عين واستثناء الما لهزالعين الايستيم اذَّالاصل في الاستتُّناء الانصال فعلم انه مستدَّقيَّ من حوال لبيع بان نؤوَّ ل فيالسَّهْ تنهمنه ونقدّر فيه ماينا سبالمستثنَّي هكذا لاتبيعوا الطعام بالمطمام فيهمال وزالاحوال الآفي فآحال المساواة والاحوال ثلثه وهمآلمساواة والمفاضلة والجباز فيرتثم فالإستثناء وكلها احوالا كتثير فيخل مندا الساواة وعترم المفا صلة والمجازعة والفليل نير متعرض واجلا لافي المستثنى ولافي المستنفون يمثل و ويها المتول المدين الما من فيهوز مع الحفت بالحفت وكذا ما كفنين أن والماصل ليس مهنا تخصيص القليل بالفليل والقياس م بل المنص ماكان منا ملا لهذا القليل فرر لانوار

وكن المشئ جانبالاتوي لغذ وفي عرف الفقها وكز الشئ مالاوجود لذلك الشئ الابكالقيام والزكوع والسيود للصلوة ولما لمكن القياس وجوداً الكوالمعنى الذي هومناط المكم كان ذلك المعنى كنافيه واغاسماه علم الانالوجب في لحقيقة هو الله تعالى والعلل أمارات على كامو فالحقيقة لاموجبات تكان ذلك المعنى تمكره الشرعي فالمحاوهو معمعنى العلم

ريحن القياس وصف جعل علامةً مزبن سائرا لاوصاف كالكيكل والجدر فانه وكن القياس فكون عَمَا بجريان الربو او الما قال وكن القيام هذا لان ركن الشيئ ما يعق م ذلك الشيئ و لا فيام للعنيا س الآب لا در ما لم يكن اشتر الدالا صل والفرع في الوصف لا يثبت الاشتراك بينهما في لكم فلا يدثب العنيا س وافي جعل علامة لان علل الشرع المأذات و دعل لات على لا يحكام لا موجبة لذا تها لان الموجب هو الله تعالى شما كمكم في المنصوص ان كان مضا فا المهالمص في الأصل واليالعلة في الفرع يكون ذ لان الوصف علمًا على وجود محكم النص فيالفرغ لان النصره ليل فعلم في العلَّة ديل فيه شبهة والحالية الحكيم الإلفيَّط عَي وَلَى مَنْ احالته المالمُظنون واضيف الحكم في الفرع الما لعلة الأند وأيل فيه فوقها ﴿ وَانْ كَأَنِ الْحَكُمُ مَضَا فَأَ الْأَلْمَلَةُ تَوْ الإصل و الفرع جميعًا يكون ذلك الوصف علما فيهاكلان المُذُ وَالله يكن لها ازُّ فِي تَعَم اللاصل لاينبُ المكم في الفرع لان المقبّاس لايكون الا للابانة حكم في الفرع بعلة مثل علمة الإصل والانما ثله بينها لان عنَّة الفرع مؤ ثرة وعلة الاصل غيرمؤ نرَّة الحرَّصة ابنَّ ملك

قدًا ختلفو ١١ن الحكم فالمنصروس عليه فابت النصرام والعلية فال بعضهم إنه فابت والنص الابالعلة فعلى هذاكرون العلة علما على شُوت الحكم فالفرع فقط و قال بعضهم انه ثابت بالعلد وعلهذا بكون العلد علما على شوت الحكم في كلموضم وجد فيه مثل تلاع العلمة كذا في الميزان ا فاضة الانوار

وككرا دبالعل العكة اغاسميت لان طلالسترع ليست بمثبتة للاتحكام فالمحقيقة بلاماوات اغا المثبت للاسمكا هوا لكه تعالى فكانت العلاء علااى مرفابان هذا حكم الشرع لهذاا لوصف

مارمفدالذي بين النام المنتي بين المنتوب المنت

ا لنص و قبل ضيف حكم الاصل والفرع جهيه الله المهارين المهامة عن أير في الاصل دين قو نز في الفرع و ولا لا نوار يعنى ان العداد الم يكن المها الزين كل الأمام المهارية والمام المراق حم الأصل وينها كلي في الفرع الإرافة المنافع حكم في الفرع وجلة المنافع المناف

المفام المراء مزقوله ماجعلها على كم القرا يمكان اعم من اذبكون قي الإصل وفي الفرع في القاء



من المعلم المعل م الم المراد ال العدّ مؤلاه مراد التي اشتراعيد النفر الما بمسينعتم كاشم النقر الربوا عواليكر البندال بغير صيفية بانكون ذلك المفيّ استنها مزالتم الالزاويم على والمان المستال نسولة عن الاستال عن السلم فيزالا يع المستال فيزالا يع المستال فيزالا يع المستال فيزالا يع ا المتحدث المستال عزائسلم عند النبئ بيراكري ولا در كولمذا المصريحا فاند المستوجد عند ولا المداد ٩ بايع والعيز صفيته فاذالم يعرر على السليم فكيف يتعقق المبادلة تزالا ورا فرر فراتفاد الفرع نظيرًا لم في محمد ليبيعود و اي الله الم chartist control of فيم وهوجائزان وفرداوعدنا Jack State of the مهمیم ربی سامه می میان این اصلی مهمیم ربی عاد را عامید این است ساد که و در او عاد را عامید است و بر طوع که و زین اهلایا ای می در طوع کیان که و زین اهلایا می در است و بر کام کرده است و بر کرده است و برد است و عند الفيامي بن عدد و الماليا في المربعة المرب افاصد والما معن فالأرن ما عن في التأوي المعنى فالأرن ما عن في التأوي المعنى فالأرن ما عن في التأوي والمعنى في المعنى في المعن We have the second of the seco العلاون با وصافي المريد عد ما المريد الاحكام مسيد العلاون با وصافي المريد عد وعالا فلا التريد المريد المري 13

and a selficial by 190 فتألد وصفا لازماكا لتمنية علة لوجود الزكاة فالذهب والعفنة لاينفك عنهالانها ظفافي لاصل كالمعنى لتمنية وهج شكث بمين مضروم الذهب والفصنة وتبرها وحيهما فيكون فيحلئ النساء الزكاة لعلة المثنية والمراد بالتمتية الآيتون الذهب والقصنة مرزالودر وحق النساء الر مرزالودر النقاض المستعاشد في المارة بعال يقدوم مالية الاشياء with his y. esples. قوله اوعارضاكالا بفجار فيقوله عيالهتلام فانهاده عرقا نفر وهوعلة لوجوب الوصو وفالستمامة وهوعارض الدم الدلا يلزمان كيون كلغ فرالعرق منفجرا فابنا وجدانفجا والدم سواقكان للستياضة أولغيرها منغير الشبلين يبحب الوضق لان الدّم موجود في العروق بدون صفة الانفيار. فقأله وعارضا امحمنفكا عنمثل تعليلنا الربواء بالكيل فاندوصف عارض للخطة والشعير لانتخلف باخلافهادة الناس فالامكن والاوقات اليجوزان يبأعاوزنا منصورقاعاني المستماضة توكني وحتلي وايذ قطرا لدم علالحصير كالدم في عين هذا المشال وهو قوله على المهلام فاتها دم عرق الفرق أمان الاعتبر في مان الدم كأمثا لالاسم واذاعتد في مذالا لفرات كان من هذا المدم كان وجوداً في العرق ولم يحن منفيل المنات المات كان مثالا للوصف العارض المالين منفيل المنظم والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم المنات المات المناسم المنات المات المناسم ال المليل الدينة الناجة علامنه على المالة ا فولدو حكا معطوف على لدو صفا ومقابل لم اي مونان بكون ذلك المعنى كاشر عبا جامع اسر الاصلوالفرع كارومان المأة ما ا الى د سول الله مراته عليه وسلم فقالت الى قداد رحم الجي وهوشيخ كبرلا يستمسل عن الراحية افتيري ان التج عنه فقال ساله عليه وسلم ارأيت لوكان على بيل دين فقصيته امكان يقبل مالي قالت تع قال فدين الله آحق بالفبول فقا س النبيع م اليجوعل دين العباد والمعنى الجامع بنينها هوالدين وهوعبارة عن حق ثابت فالذمة وإجب لاداء والوجوب حكم شرغير علليء م بجواز الاقراء بالقالب بحوير دينا والدين نحم شرعى لانه عنارة عزالابت فالدنمة وذلك تحج سُرعي لأست فات المنبيّ م جعل حكم الشرعيّا عله ممكم الشرعي وهو الفتول المرالاتواد السياء المنبيّ من من المنتواد المناه الم كالطواف في والمرة وكاة لءم الخطة بالحنطة مناعقتل والمناربوا فالعلة هوالكيل وللبسر وهوموجود فالنس المنطة شئ متيكاريجا نس كخطة يقابلها ا فأضَّة الانوار كالتجاء فالحديث اندعيه المتناك رخص فمالسلم وهومعلول بفقرالعافد وليسرهذا الفقرمذكورا صراحة فالنعتا إلاان دلالة النبض على لعاقد التزامية والفقرصفية فدلاله عليه التزامية ايضا قوكم وغيره اى ويحوزان لاكيكون ذلاع المعني كابتا بصريج النضي صيبغته كمكنه يلزم من ضرودانة فان دخصة السلم في قولة م ورخس ف السلم معلول باعدا والعاقداى ففره وافلاسه ونيس قلك مذكورا فالنس لاذا لاعبام معنى فالعاقد لافالسار كنمن فروراته لان العقل يقتضي عامة اوالاعدام صفته فيكون بنزلة الثابت بالنص مسورالفاعان اعالفتر وآلمناكح جمع متعج اسلمكان اوالزمان عزالتكاح الحولاية تثبت وقتاكتكاح وفي كمكان التكاح اوجمع منكح بمعنى لمصدرين التكاح ومجيئ الممدرعل وزأن المفعل قياس فالمزيد فأكما صلان وصفيالصغرالذ كافتول فولايم اكتكاح موافق لوصف الطوف الذي كالبرالتيج مفسؤد المرة فكؤيما مفتنيا الالكيج فأضر ··· كهكااذ الطواف فالمرة صارض ورة لازمة لطهارة السود فكذا الصغر فالتكاح صارة رورة لازمة لولاية التكاح بهني رجود الديرالرا مرائع عيد المصف علامه وعيانة الرمان

يهني وجود الدكيالدول عربية الرضف صلاحة وعدائة ووالكرين والمرتز والكولماء والمرتب ويعني المعلم والمستما المطرود الدكيات المورد والمستما المورد المراد والمستما المورد أو والمستما المورد والمراد والمستما المورد أو والمستما المورد والمورد وا

القاضيره هوغضيان فاندمعاول بشغلا لفل وجود أوعدها فانرا ذا وجد شغرا لفليكيثي اوغضب أويحل له القيمناء واذالم يوجد شغل

ابرملاه

المكرمع الوصف وجودا وعدداالح

الفلب بشخ وغضب يحل له القضاء

ونرآلانوار يحنى وجود المكم عندو وود الوصف وعدم عندعدم لقولهءم لايفضى

اخلقوا في تفسيرالاطراد عليهذا اقوال فقال بعضهم هو وجودا كمكم في كل صورة وجدا لوصف وهوالسمى بالدوران وجودا وزاد بعضهم على اقال القريق الاول العدم عندالعدم عدالعدم الحد لياصحة الطرد مع العكس بعنى كلا وجد الوسف وجدالكم وكلماعدم الوصف غدم الحكيم وهوالسمي بالدوران وجودا ويمير مالان الوجود عندالوجود قلايكون انفا فيأفاذ انضم العدم عندالعدم ولميكن تممانع من العدية حصارا لعلم أوغلبة الظن عادة يكون المدار وهوالوصف على لدائر وهوالكم علم كااذا دعوانسان بلقب فيعضب تمرآ تراء دعاؤه بدفكم بغضب ولوتكورمنه مراراعلم ان سبيغ صنبه هوالدعاء بذلك الاقب حتى بعله الاطفال ولحذا يتبعونه دعين له بدلال المفت لمفض

الاطراد عبادة عنسلامة الحكم من النقوض والعوارض قال ها الطرد دلالة كون ألوصف علة ها لاطراد فقط منهران بيتبرفيه معنى معقول شر اختلفوا فيابينهم فقال بمنهم الشرط اطراد للتم مع الوصف وجودا وقال بعضهم الشرط اطراد للتممع الوصف وجودا وعدما واحتبى أجميعا بالنظوا هرالموجهة للعل بالقياس فانها يخص وصفادون وصف ويماوصف بتزلة نص فانتصاف لان الاوصافة بم النفر فيكون معتبرة به والنس لا يحتاج الى د ليل خو بجعاد موسما العمل به فكذا الوصف فيكون الاصل كم كا وصف ا فَأَضَمَّ الاَّنْوارِ ان تَكُونَ عَلَمَ الْمُوا ذَا قَامُ الدُّ لِيلُّ لِجُلافِهِ

آستثناء مفزغ مزقوله ومثله التعييل بالنفيلى لايتبال لتعليل إلنخ في الفرالإحوال لتنى مالكون السبب عينا من المنظمة ال هان عدمه السبي سير و للكرم فروجه آخر ا و لا و جدله مشتع منوالا تواد المالية المكرم و المالية المكرم و المالية المكرم و المنطقة محكفاللغة طليالعمية وفالاصطلاح هواككم بثبوت امرؤنمان أان بناه طاينكان فابتافيذمان اول وهي لهوالكرميناء مانعبت بدليا غيرمتعين مبقاع ولزواله محمل للزوال بد ليله أتتنه البيس أنحال

و المنظم المن المن المن المنظم المنظ

و من المنهادة النساء و النساء هي و نير المنهادة النساء و المنهادة المنهادة النساء و المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة النساء المنهادة المنهادة النساء المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة النساء المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة النساء المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة النساء المنهادة الم

نورو درار الحاليكات الماليدم الفسي في النكاح المكان المكان المكان المعدم الفسي في النكان المكان المالية المكان المنهان المنها ملهدم وجوب المتمأن لان ضمان النعسب فالاوليان يبثت بهاالنكاح بالتدان سبب وجعي القيان هوا كشبب Char main cats

فأن من عصب جارية ساملة فوادت فيد الفاصية مكايضن فيها المارية دونا لولد لان الفصيلة اوقع على كارية دون الولد فان من عصب جارية ما منه موردري يست المن المنورة ليست الاا أعصب فانتقائم بنتافي ألهمان ضرورة فقد علل عهد ومرد المنان من المنهان منورة فقد علل عهد ومن المنان متعين

بيأ في لزّمان الماضي لانه عارة عن استمار العجود بعدا لحدوث يَعَىٰ ان الدّليل الموجَبُ وَجَود بِهِم في السّرع ليسرموج البقان البقاء عرض خرفن فرّ الحالة أخرى ولوكان البقاء عين الوجق لما انفلت البقاء عنه والجواب على الشرايع ان البقاء فها بعد الرّسول عم المقرر الآدكة الموجبة البقائل وعدم احتمال المنسخة ما ككون عليه المستعيما بالبنيين بنق القرآن لايجرد استعيما بالمال

عاده و المرابع الم Control of Line Control of Line of Long Line of Line o وكويم غيرهال لايمنع قيام وصف توله الثرفي اشابة بشهادة النساء مع الرتبال وهوان النكاح من بعشر مالايسقط بالشبهات لاندلا يبطل رجوع الشهود بعد العقماء ولوكان مما يستقط بالشيهة لبطلكا فأكدود ومثبت بالهزل والهكاه فيكون النكاح اسهل بتُوتَا من الما أن فلما تُبتا التَكاح بالم يشبت بدالمال فلان يشبت بما يَشبت بدالمال اول

متمناهان نفى لانظلاف في الكربيقي ذلك السبب كول نفيا صيبي كقول عيد ع قولدا لغصب نرلا يضمن لارتم ينصب فال ضمان العسب بسبب واحدممين وهو الغصب فاتما تعلى عدم العتق بعدم البعضية فلا يضيم لانه لاينفى وجود طة احرى وهوالقرابة المحرجة العظم افآضة الانوار





مين الظاهر عنده يصلح المدقع والالزام جيعا في المتحقق فيه خلاالشّافه ي المحرّية المستمّعة فالمواد على المعرّية المرافعة في المرافعة في المرافعة في المرافعة في المرافقة في الم

····· وان بده يد ملك لان بده لماكانت ثما بتة وهن ليل ظاهر كم بنبوت الملك له واذا ثيت الملك كان له اذ يأخذ الشفعة . كنف

مَّ تَهْ مَنْ الله الله الله عَدَّ عَدِ المرحاد تُ الا بدّ له من دليله فان قال دليله تقا دخ الإنشبا ه قلمنا هوا يضاحاد ثلاث بألم من دليله فان قال دليله تقا دخول بعضها قلنا له هل تعلم ان المنازع فيه من تحقيق المسلفان قال من و ليل فان قال المنافعة على المنافعة المنا

وهذا فاسد لا منتعد وصف مخلف خلافا ظاهر الان آلكا به لا تتم جوازا لاعناق من التكفير عندنا حالة كانت او مؤجّلة فد تكن عدم المنع من التكفير دليلا علفسا دا أمكا بتر فيلزم عليه اقامة الدليل على التسميم منها ما نع من جوازا لأعناق على أدا التيابة فمبل فامة الدليل كان فاسدا ابن حلاله عنها ما نع من جوازا لأعناق المن منها ما نع من جوازا لأعناق على أما منها ما نع من المناسك المناسكة المناسكة

كُون الانتخارة فطا هربينا وبين الشافعي في التحابة الشيه في فان عدد نا لا يمنع من التكفيروعنده بين فلم بيسرعدم المنع عن الكفّارة وليلا على الفرق الذا لعيم عند نا لا بينع وكفولم فيمن الان الناه المركزيمة تحليه لان الاخ محت لا يجوزا عناقد عن الكفّارة فلا يعتق بسبب العرابة في المعلى بن النه الاب عند نا لا يجوز اعتاقه عن الكفات وبعق ويعتق بالمقالة ويعتق بالمقالة ويعتق بالمقالة ويعتق بالمقالة ويعتق بالمقالة المنافعي فكان هذا تعليلا بوصف في الاسراد و المجادة عايفة التعليل لاجله يعنان عا يصل التعليل ربعة كن الثلاثة الاولان لم يوجد لها اصارنفا سعليه لا يحدد المنظمة على التعليل التعليل التعليل التعليل التعليل التعليل التعليل التعليل التعدية المنظمة المن

مثال لانتاتا لموجه فاشات اللهنسية ومدها موجبة كرية النّبّاء مما لاينيغ لايتنا بالراه والتمليا واغا انتبتناه باشارة النمد لان الرّيوا الفصل لما حرم بجيري العدد والجنس فيشيخ الفنواوه فالنسّة ينبغ لا تنظم بينهة العلّة اعز لجنس وحده اوالقدرورمه

و المعلقة و المعالمة في الدايضا فذهب المجهور الماشتراط صفة السوم لوجوب لزكاة في المواشى فلا يجرع ندهم في العلوفة وذهب المعلوفة ولا يثبت الشتراطا ولا يبقى المجالفودون الرأى العلوفة وذهب المعلوفة وذهب المعلوفة وذهب المعلوفة والمعلوفة وال



سلطعناه وتكون ادغيا بإفاى روعي المستريد المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية المالية المالية المالية المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية عوصتها كونفسها فلوتوقف صحتها في نفسها عاصمة تعديتها لزم الدول الحوابات معها ويمنه الاستواسية بهن صحرا لان صحتها المعدية موقو فهر فلادور. والدنيلانان و لمنالسترع لابدان يكون موجالاعدا والعمل والمتقبلة ليونيدالعما فضاء ولايفيدالعما بينا في ال فلافائدة له الأشور تلكم في الفرع وهو معنيالتعدية و لما لم يحن العلمة متعدية الي القرع بالتحون فاصرة فيكون العلم بلافائدة العالمة المنافع في الإسرائ المرع مارة على (فعلم الرائع في المتعدية على العلمة الما العالمة المنافع المنافع من المنافع المنافع المنافع المنافع من المنافع ال فرالا فيار المسلم والمستوسوريوس الما يقتنى شيا والانزوالا جاع والمسرورة و القياس المغني يقتضي ايضاديه فيتركه العما القياس ويصاداني رون سلم ناز ما مون الراى والعياس ليمو مل فلم سمة المهما ال ي يترك العتباس كجاب بشرورة دعد اليه لإنهأ تأكل بسانها فيدوالماء بالطا وهو لابو م الأشلة هذاانران قرااية السبيدة ليجدلها شهيقو فيقرآما بعق فيركع اذاجاء أوان الركوع واذركع فَىمُونِعَ آلِيَّةَ السِّيْرِةِ وينوى المَدَاخِلَ بَرَّ أَرَكُوعَ ۖ الصّلوةِ وسِيدةُ النُلاوةِ كاهو المعروف بين المحقاظ معرزفاسا لااستخسأتا ويعالقاس ان الركوع وآلستيرد متشاتان في المنسوع وكلدا اطلق الكوع على السيحة في قوله تعلى وخر واكبيا واناب وجر الكبيا واناب وجر الكبيا واناب وجر الكبيا واناب وجر الاحسيمين الأكرزاء التي وفقوناية العليم والركوع دور ولا الايروبي والمحتمد التلاوة في اللاوة لم يشرع وبمن خفر في اللاوة لم يشرع وبمن خفر في اللاوة لم يشرع وبمن المنتبع واللاوة لم يشرع وبمن المنتبع واللاوة لم يشرع وبمن المنتبع والمنتبع وال مقصودة بنفسها واغالية صود التؤاضع والركوع فالصّلوة بعمل هذا العمل لإنزار بينا فالهذا أن تعرّب باعلنا بالفيا سالمستنزة صيحته وقلنا يجبورا قامة الركوع مقا سجود المتلاوة بخلاف المشلاة فأن الركوع فيها مقتهود And the second s على حدة والسيود على حدة فلاينوب احدها عن الأنفر 31/6.

لكن الوصف الذى هود ألى على قبين السبب في الاصل وعلى تعيين الشرط فيه كما ويع فقد والسببية والشرطير ايضاال الفرع بال جعلناه سبسا أو شرطا أيصنا الإتري إلى قياس أمير المؤمنين على ضاعد عنه شرُّبُ أَكْثِرِ عَلَ القَدَف فعال أنه كما ال الفدّ في عدَّة المالية لاقامة المحدّاي غما نين جلدة كذلك مشرب كقرعلة لهذا أنجلد فتعدّى ألعلية بالفياس وقي لالصياب دصياهم عنهم ليوشرط اوسحكم ابتدأ بالرأى وكذانفها باطلاذ الااختيأة ولاية العيدفيدو أغاهوا لالشادع وامالو ويشرَّفُ إِلوبِهِمُ مِن نصٍا واجهاج واردنا ان نعدِّ الحاصل خرفلاسُكَ أن ذَلك في المُثْمَجَا ثُرُ بالانفاق اذله ومنع القيَّا وأتبا فالبتيب والمشرط فلا يحوزعندا لعامة ويجوزعند فحزا لأسلام مثلاا ذاهسنا اللواطم على إزنا في كونه سببه بالمعيل الما المنتين في المستب والمن المواطة الميكن جعل المواطة الصاهبية المحد يورسد المؤيرة المرادة وتعدية الم المص ما بعا الفيز الإسلام كاهوالظا هرفعني كونه باطلا انه باطلابتدأ لاتعدية والإقالم ادب المبطلا أجداً وتعدية المص ما بعا الفيز الاسلام كاهوالاسم المجاهدة المحدد المرادة المعالم المرادة المعالم المرادة الموادة المحددة المح عَنْسُ السَّبِ الْأَسْرِ مِلْ بِينَةِ و بِينِ اللواطة ليُمكن جعل اللواطة ايضامبًا العِدِيجوز عندَّ أَنْ هَيْ هُوانَ كَانَ ما تعنف م وصيبي والمتنا اللاستينا بالاثرفان القياس بابيج اذه لانمبغ المعذوم وكتنا بجزناه بالاثروه وفؤلئ مزاساه مكم فليسيز فكا وترتخنا لفتياس لبكرة فافتا ومتراليس الميعام معلوم وو زن معلوم الحاجله علوم نزرالانزد روماع يان وردا اهياس جي آها در استرا ساس المعنود عليه في محمد والراسل في محمد والرائسل في والرابل المعنود عليه والرابل المعنود فَوْلِه والاستصناع مثال للاستيحتا بالإجماع وهوان يأمرانسانا مثلا بان يخرز له حقابكذا ويتن صفته ومقداره ولم يذكر له اجلافان القياس تقتعان لايجود لانربيج المعدوم وكتا وكاه واستستاج آزه بالإلماع تتامل النَّاسِ فِيهِ وَانْ ذَكَّرُلُهُ اجْلَابِكُونَ سَلَّمًا ﴿ الْهَالَالِوْارِ من زمن الرّسول، م الى هذا الآن من غير فكير فانقل اهذا الإجاع مخالف في معارض للنص فهو قوله ، م المستحداد فكيذ يكير مقبولا قليتان النصها دمخصوصا في حجهذا المكم بالإجاع كذا في التحقيق وفيه نظر لان العِرَان شَرَطَ الحضوص عندنا والإجاع ليسر بمقارن وكيين ان يجاب عنه بان العِران شرط فالتحصيص لاوّل والنص مخسّوص قبل الإجاع بالسير فيرز بعده بالاجماع تقليم وتطهير الاواني فانّ القياس يأبيطها رتها لانّ الدلونينجس بملاقاتلاء فلايزال معود وهوضير ولا زيزع بعض لآء لا بؤرّ في طهارة الباق وكذا خروج بعض على الموض وكذا الماء يتنبس علاقات الأنية النجسة والنجس لأيفيد الطهارة فاستعسف أبترك العلموم الفارد الما المعرودة المنظمة والنجس المنظمة والنجس المنظمة المنطقة المنظمة ال الآن المدارع فقة التأثير وضعفه لاعلى لفلهور والخفاء فإن الدنياظاهرة والعقبى أطنة تكنها ترجحت عماالدنيا بقوة الزهامن الدوام والصتفاء وامثله كثيرة منها سؤرسباع الطير المذكورانفأ فان الاستحثنا فيه فوي الاثر ولذا يقدم والعياس كأحورث وفيصذأ الدوام والصفاء وامثله كنيرة منها سؤرسباع العير مديوريه عان وصيح حوق و روسيم فا أن يعلم عاسوعالاد لذا لاربعة الشارة المان العمل الاستعينا اليس بجارج من لجم المربعة بإهونوع القوى للقياس فلاطعن على بحث من المربعة بالمواقع المواقع ال وون السجدة وانكانت فيوسط الستورة ينبغ إن يسيدها ثم يقوم فيقرأ ما بتي فان دكع في والسّبدة اجزأه فانخم السروة ممركع لم يجزغ نوأها اولم ينوها لانهاصاريت دينا فالزمد لانثأ دى بالزكوع ولا بالشبيرة الصلوتية كذا فح الدخيرة وذكرانا طأنج لوزكم فيوسط السورة ينوى التبجرة عن الدوة والركوع جميما جازعنها وبه نأخذ فيسسا يعني فيتم الركوع مقام سيحدة الددوة فانويجز مها فالقياس أبتمالا لأنّاامرنا بالسبحود والركوع غيره محققة الايرى ذاكركوع فالصلوة لاينوب فالسبحدة فيها فلأن لاينوب فن سجدة الملاوة كان اولهمذا ا فره النلاهرلان الما مورية لايتادى بغيره فيفسد وحبر القياس كخالفياس ولى بالعر بسبيقة افر مالباطل لايرى إذا لتجود عيند اللدوة لم يشرع قربة مقصودة ولم يصع درره واغاالمقصد بالتقاضع والركوع فالصاوة يعاماهو المقصود مناسبعود لازا ركوع

فهاعاد ذكا تسبيد فيسقط عنه التيرد بخلاى سجودالصلوة حيث لا يجوزا قامة الركوع مقامة لان كاواحد منهامقصو

ابن ملك

قة بمعانيه اللغوية والمشرعيّة وهيمد لولات مفردات وخواصّ كمّات في الافادة من حيث الملّفة والمشّرع فيفنقرالى اللغة والصّرف والينووالمعانى والبيان الآان يكون ذكل حاصلا بسليقة فلا يحتاج الى تكسّب والحالماني المؤقرة الامكا كان يعرف من قولد تعالى وجاء احد منكم من الغائما ان المراد بالفاقع الكيدة وان علّة للحكم خروج النجاسة من بدن الإنسان لليّ شرح معنى

مالداریاله خواند مرکزی قوله والأجارة اي يتعدى حكم البيع الحالاتهارة بإن اختلف الموجروالمستأجر فهمقدارا لاجوة بمراقب فالستأجرالداريجالف قوله والاجارة اى يتعدى حكم البيع المالا جارة بإن احتلف الموجروا است جرد المعدر عجره بمرسس من المراق والاجارة لا تعمل المعارة العمر وعقد الاجارة يحتمل الفسف الآرانوار و. المراق المعمر وعقد الاجارة يحتمل الفسف الآرانوار و المراق المعمر وعقد الاجارة يحتمل الفسف الآرانوار و المراق الم فانمُ اذا اختلفا في المثن دون قبض البيع بان فالالبايع بعنها بالفين و فالالشتري اشتريها بالفالفي اسران الايعلق الميامع لانالمشتري في المانية المشتري المن المانية المشتري المن المانية المشترية المسترية الايدع عليه شيئا حقّ يكون هو مَنكُوا غَينيف إن يُسلّ المديم الحالمشاري و يجلمنا والزيادة وكن الاستحنا الذيخا لفا لاذالمشابح الما المناجع المناجع المناجع المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا الحالبايعوالمشترى مدع عليه ويخوب سليم المبيع عند نقد الا قل والمايع ينكره والما يع مدي عليه زيادة النّمز والمشترى بنكره فيكوناك مدعيين مزقة المنازي المانيع من المنازي المنازي المنازي المنازي والمشترى والمنازي المنازي المناز ومتكرين من وجد فيجد للحالف عليها فا ذيميًا لفا فسنح القاضيا للبيع فزالا فرات العناوناولم يعتقا ذاا نِصَّاهَ لَهُمَا يَعِ وَالْمُشْتَرَى فِي مَقَادًا وَالْمُنْ رَجِدَةِ ضِلْهُ إِسْتَرَى الْمِياسِ فِي كَانَ الْفِياسِ مِنْ كَالْ الْوَيَاسِ مِنْ كَالْ الْوَيْسِ وَلَا الْمُنْ وَكُولُ الْمُشْتَرَى فَقَطْ لا تنزينكر ذيادة التَّزللذي بدعيه البابع ولايد عي البابع لان البيع سالم في بده و تكن الآثر وهو قوله عم اذا اختلف الما أشتري المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تعالفا وتراد ايقت عدموساليم الف مركوسال لانه مطلق عن مسير وسد . من المتباع المتباع المناف والمستاج كان هذا غرمعة والمعنى فلا يتعدى إلى المورثين المتباع المورثين الاعند عرب ولا المورثين المتباع والمستاج المتباع المتباع المتباع المتباع المتباع المتباع المتباع المتباع المتباع عرف في الفتحة مفته المتباع اعَيْنَا ولابتمن علام والعجالا لمديث ورواتم عقى يتر الصِّياح عزاله نها ف والعراب قرآمه و عزر السّبَنّة بعز قبالله كورة في القدام مم القرا الترابيق في الدي ايمناً مّد دبياً يتعلق الاحكام اعن الدف الآن والمراقة الترابيق في الدين المرابع الم of horas delination المراجع المراجع المحالة المعالية المراجع المالية المراجع المالية المراجعة ا وهذامماعم بأفرابن،مسعود فيالفتوشة هيرميه وهوالتيمات نهازوجها قبالدخولبها ولمسترلها مهوسئال بمسعوعها فقا اجتمديها برأفان اصبت فزاده وإن اخطات في ومن الشيطان ادى الماسهرة أردناتها لاوكس وكلاستساط فكال فالمتعمض فالقحاة والم ينتر عليه المعامنهم فتكان ابتاعاعل والاجتهاد يحتمل لخطام

رز الدياء



Secretary of the second

والمقالي والمقال على المقالي المقالي الما وكل الما المحادث وكل المحادث وكل المحادث وكل المحادث وكل المحادث والمحادث والم

وهوتخلف لحكم في بعض المتوريخ الوصف المدَّعَ عِلَيتُهُ واغَاسم هذا المعنى تخصيصا الآن العلَّهُ باعتبان طولها في حالّ متعدّدة توصيف بالعموم وان لم لم يكن لم اعموم حقيقة واذ أوصهفت بالعموم يكون اخراج بعض الخيال عن نا ثيرها تخصيصاً ابن ملاع

Action of the second

والكه في فانهم بحوّروا تحصيص العلم المستنبطة لان العلم المارة عُلَالُهُمُ فياذان يجعلُ ما رة فيبعض المواضع دوتُ العض وانما قدّت العله بالمستنبطة لان العلمة المنصوصة ذهب الم تخصيطا كثير من الفنها الان الزناء والشرق علمة للجلد والمقطع ومع ذلك لا يجلد ولا يقطع في يعض المواضع لما فع كا ذا عن الاقرار قرال المدونة المخالصة الله تعالى كحد المشراب وسعة المسرقة وإن ضمن المال

ع التي السرفيها عموم حقيقة فانه لا عموم للمعنى حقيقة وكن تلك العلّة بمُورَثُمُ مُعْمِعُ الْهُمْرَمُ اللهُ العلّة بالعلم المعنى المُعْمَارِمُ اللهُ العلم العلمة بالعموم عمراً العموم عمراً المعالم المعنى العموم المعنى ال

المكانع قيدنا برلان عجوه وللمطل كحدم يثبت لم يسمع منه بل يجب عليه اظهار مانع سالح للتخسيس ابن ملك

ث الوصف ملة شرعية يقتضى لزوم الحكم مطلقا كون العلّذ الشرعيّد علّه تأمّد فاستحال تخلف لحكم عنها مع وجود ها وإذ اانتفى جزؤها اوزاد عليه وصف خولم يبق تلك العلّة علّة في للفل لحكم ح لانتفاء العلة التحمل التحمل المتحملات المتحملات

التي بان كون عدم للكم مضافا الحالمانع عند للخصم والى عدم العلم: عند نا ابن تملك

وآلتًا تُم ليس في معناه لان الفعل الذي يفوّت ركن المتوم من إفيالي غير مزله الحق فيبعّم عتبرا وجعدا ما جعله المنصم مانعا للحكم وهوللديث دليلا صدم العله كما

ص أى هند من حقر تضميص لعلة بالمانع وإمّا من لم يحقوزه فتهسم المانع عنده الح يفرعين ما نع بمنع انعقاد العلّة وما نع يمنع تما مرافعلة والموانع الثلث لاخيرة شبت عنده في العلل السّرعيّة والآتيار

فان اصا فترالبيم المما لالفريخ بما مراحلة في خالما الله لعدم و لاية العاقد عليه واذا نعقد ما ما في حقه و لهذا لواجه فان اصا فر المحلم بقل فعلم اند صنعقد غير مام في حقم كثفا لاسراد ويده عن المعرف في المهيم بعد الماللة ويرضاء ورضاء محمد و لمدابع من من الترقية لاينا فيه من المعتدد ورضاء ورضاء ورضاء ورضاء من المعتدد ورضاء ورض

المن المنتاج بالمناف والمتامه حتى تتكن المشترئ من المشترئ والبيع والا يتكن من النسيخ بدون قضاه اويضاه والمنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز والنسخ اذا وجدعيبا في المبيع فلا يكون الاز ما لكونه قا بلا للزوال والمنتاز المنتاز والنسخ اذا وجدعيبا في المبيع فلا يكون الاز ما لكونه قا بلا للزوال المنتاز عن المشترى المنتاز والنسخ اذا وجدعيبا في المبيع فلا يتراد المنتاز والمناف المنتاز والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنتاز والمنافذ والمنتاز والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنتاز والمنافذ و إعنمارالميا





Car Kilde Butter Contact Contact State الماولها فامرم معقول فلاجتاج المائنية بخلافا لتراب لانهملؤت فينفسه فيمطهر بطبعه فلذاجتاج المالنية وامتاجاسة كمعرو مفضى عناصرا الباد هن المروة من المدن وازالة الماء كها ومرعفول فلايقاج المالنية جنلاف التراب لانه ملوّت في نفسه فير مطهر بطبيعه فلذا يحتاج المالنية كذات فلي المروز المروز والمروز المروز والمروز المروز المروز المروز المروز والمروز المروز المروز المروز المروز ا مان يقول بصوم عدنوس لفرض وميضان فاوردوا العبَّه الطردية وهي لفرضيَّة للتعيين الأيما قرجدا لفضة و ليمون بمورج معد وسعة سرار المعداد والمعدادة والمعدادة المنسروية مركان المعدادة المعدادة والمعدادة والمع كالمعالمها والمرض فوصفا لوخشة موجب النعيان ى غير فرصفا لومسة موجب المتنازعا فيدوا نما النزاع فان اطلاق النيرَ ها هو تعيين اولا وعندهم بيس سيين سرر المعين واجب لكن لا يفرد المؤرمة والمنازعا فيدوا نما النزاع فان اطلاق المتعين والمنزع لان هذا المتحدد الحالوجية وهذا الوقت وأبيرك منزاح من المترع لان هذا المتحدد المالية المتحدد المالية المتحدد المالية المتحدد المت اذ التيين واجب كتن لا بدمن هذا شوتما شاذعا فيروا نما النزاع فان اطلاق لنبه هاهو تعيين املافه دهم ليس تعيين لعدم وجو س تدعيد وصفاً علَّة ؛ لِلْقَلَّة شَكَّ آخْصِ نُولِاللَّهُ " تدعيد عدة موجود فالمتناع فيرمع تسليم تعلق لكم بالوصف فالاصل متاله فول الشافعي مني سعنه في فأرد الافطار انها مترة متعلّقة بالجاع فلا بقريع من لأكل والشرب كرّاً لزنا قلت لانسد ان اكتفاره تعلقة عاجهاع مع تسليمنا و فروجول لورامة الق عدافة ار ومنان المنظمة الافعاد القيام المنطقة بالمنطقة بنا المنطقة بن المنطقة في العمل الماع بالعلمة عالافطار عدا وهد بالجماع بل كتفارة حتعلقة بالافطار بدليل مر لوحامع ناسيا لا يُفسد صوحه لعدم الفطر ابن تملك عاصلة النور ايسابيل whish be you رعامطانالمالياله اعلانسم بنون هذا كي والاصل وعوال إ مَثْلَ وَلَهُ وَمِهِ عِلَوْ الرَّاسَ لِهُ وَكِن فِالوَصَوِء فَيْسَنُ تَنْلِيثُهُ كَفُسَلَ الوَّجِهُ فَنْعَوَلَ لانِسَلْمَ أَذَّ الْتَنْلَيثُ هُسُنُونَ فَالْجَسْلِ لِالسِّنْقُ هوا لركال بعد تمام الفرض والتكوار صيراليه في العَسْل لضرورة ان الفرض مستفر ف عمل وهذا العني معدوه فالسي وهو يجسل بالا سِستغاب الذي هوسنة فيه لإنه زيادة على را لفروض من جنسه في محلّه فلايصاوالي لتكرار المعرف الكاكال الغرف في كله المرادة على المرادة عل المرابع الم رجان فعي و روات من المساد المدالة ومهن الكافين تقع الفرقة بدينها عدد الإسلام الذكا نت غير مدخولها للمرح والمرافع والمرح والمرافع والمرفع وا بينها والانتهاف الفرقة اللاباء الآخر وهومه في معقول صحيم وهذا الى أسا دالوضع من اقوى لاعتراضات اذ يتريم التراكية أف بة بالمتعالية المتعالية والمدى المتعالية والمدى المتعلقة المدى المتعلقة المتعالية المتعلقة ا وهو عنزلة فساد الاداء فالشهادة فانتراذا فسد الاداء فالشهادة بنوع مخالفة للدعوى لا محتاج بعد ذلك با روية سر سوى - ر بان كان الدعوى فانيروادة ي الشهادة درايو عامنع الوضع الحان يتعصعن عدالمة المشاهد وصلاحم مؤدا لانؤار

متاآما ظهرا ثره ماككابها قلنا فاكنابج منفيرالسبيلين انجس فارج فكان حدثاها نطولينا ببيال لاتزظ مرَّة في السّبيلين بقوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط مثال ماظهراره بالسنة ما قلنا فسؤر سواكزالبوية الالالعاليا انتركيسبيجيس قياصا على سؤرا لهرة بعكة العلواف فان طولبنا بعيان تأ فيرِه ولننا ثبت تَا ثيره بِقُولِه عم انهَأْمَن ويرتفيه الأفا المعالية المقارة الطوافين عكيكم والقلوافات ومَثَالَ مَا ظَهِرَا فُرَهُ مَا لاَجِمَاعُ مَا عَلَمْنا فَإِنْفِ قَطْعِ الْهِدِ فِي الْمِرَةِ النَّا لَيْهِ وَالرَّابِعَةَ لانْهُ لُووجِبُّ المقطع كمان هية تفويت جشر منفعة على لكمال فلا يحب في النالثة الان في قطع بد السَّار ف مرَّة ثالثة تفويت جنس لمنفعة على لكمال فان طولينا ببيان ما ثير تفويت جنس لمنفعة في عدم الفعلع قلنا أجعنا ان حد السّرّة، سَمْع ذَا حِرا لَهُ مُشْلِفًا وَفَى تَفُونُتِ الْمُنفّعة عَلَى كَتَمَا لَ الْلاَفَ مَنْ وَجِمَ فَلا يجوذُ السّرّة، سَمْع ذَا حِرالُهُ مُشْلِفًا وَفَى تَفُونُتِ الْمُنفّعة عَلَى كَتَمَا لَ الْلاَفَ مَنْ وَجِمَ فَلا يجوذُ الر الالوار

ثم ان فساد الوضع لا يتجرعل لعدَّر المؤثرة اصلا لان اثر العدِّر المؤثَّرة لا يثبت الدَّباكتتاب والسّنة والاجماع وهذه لاتوصف بالفساد واتماالنا فضه فانها تتجرعليها حقيقة واليه اشار بقوله كتنه الم

سر بعوله لكنه الم العالمة العصف العلمة العصف العلمة الموسف العلمة المدى العالمة المدى العلمة المعالمة المدى المعالمة المدى المعالمة المدى المعالمة المدى المعالمة المدى المعالمة المعا والله عمر المعالمة ال

وتعمالة فع بالوصف تتمالد فع بالمعنى لثابت الوصف شمالد فع بالمكم شمالد فع بالغرض علما يأتى

ذالت كبادة ظهر الدمر فيمكانه ولم يخبج ولم ينثقل من مُوضع الحموضع بضدف الدم السائل فانه كان في

شرالونوار مرالاقار

تيغ بطريق دلالذوصف لخزوج وهوالتا يترلان للموج اغايكون حدثا باعتبار اندمور في تبخيس وضعه حتى وجب تطهيره بالاجاع متاوى

العروق وانتقرا لى فوق الجلد وخرج من موضعه



وتهوكون سدفا بعدم العلة فان الجهة الي صارب بها العلة اعذلك الوصف وورة فالمكرا كاونر حدثا وهووجود غدان للالكن معدومة وان تحقق ذلك الوصف فكائه الم يتحقق الوصف والقرق ببيزالة فعين انآ الاول ضع ذات الوصف والثانئ منع وصف قرالافار مان مایخچ منجح خارج بخسولیس است حیث لم ینتقض طهارته مالام الوقت افیا وتكن تاخر تحمر المجابعة عرفيج الوقت ولهذا لّم يَحْزَله السم على لخفين بعد خروج الوقت اذ البسمها بعد السّيلان ابز تملك اكتبين الاصلالبو لالقيسطيه وبين الفراغ الدمر المقيس تتينجان الدتم كالنحد ثافاذ الرمرصارعفواليساؤ البول المقيس عليه فلوا يجعل عفوا فالفرع ماك اللزومه كمالف الفرع الاصل وذلك لا يجوز فالتسوية المقصودة من لتعليل حاصل فليس فؤرا لاأواء ههذاا لتقضي فلريمتح الزاذا علل الحكم لان الوصفا يسير محا بوج ولاالحكم الثابت برعلة متلااذا كالحنطة لايكنن قلبه بآن يقال أنماكانت لخنطا مجيز جنسيا لايجري فيهاا لربوالان كونها مكيلا جنسياسا بق عليه ابذآلعا بين أبهما عاوكل من يجار بحره يوجم ثيبا لان البكارة ا ذاكانت علم لأد في الحدوه والجلدكان النتيبة علة لاعلاه وهوالرجم تسارء فيجمز ماسعلوه علة وهوجلدالكرمعلولا وهيم النابعه ومعلولا وهورجم النيب

Color of the color Significant of the significant o 019 فاصطلاح الاصول والمناظرة معافهون حثانه يداعلى فنض دع المعلل سترج عارضة ه على مهم في المنافرة معافرة معافرة معافرة معافرة معافرة معافرة معافرة معافرة المنافرة معافرة المنافرة معافرة معافرة المنافرة معافرة المنافرة معافرة المنافرة المناف ئاى لاجل هيام وص اى التورّ لاده الصّارة لان الكلف شخاط بالاداء ولااداء «دون الرقت في لز مران يكون قادرا عليه ولا فدرة له على النّ مع وجود هذا المارض الإستقوام عمر المدث عن النا قض في هذه المرادة رسّادة الكدث فحذه أكالة ابتقلك معلاف عد لود المناف ال وطي فالتغة المقابد عي سيل الممانعة وفالاصطلاح تشليم دين المعلادون مدلولم والاستدلال المخدف مدلوله ماوي وهي قامة الدّليل على الأعلى المالي الملي المالي الم وهي شايم د ليل المعلل واشتاد د ليل خرعي خلاف حكم الآالع المين المالية المال لآن جلدالما ثنزغا يتحقالبكروالرجم غائبه حدّا لثيب فإذا وجربي البكرغا يبترويم في التيتي غايته لإذا لنعير كلماكانت إكلي فالجناية عليها الفش فاذا وجينة البكراكما ثم وجها الثيب كثر مزدلك ولسوهذا الاالرجم فان الشرع ماا وجي فوقجلد المائة الأالرجم ابن ميه الحسابي المائة الأالرجم ابن ملك مهو المناهدية المهم المراحة ا موجود افى الفزع وبعد الانقلاب لم يبق علَّة المجيب فالاصل علة فهذه معادضة صورة وككن فيها معنى النا قضة حيث بعل العلمة حكا أنال بعنى والاسلام ليس شرط للاحصا فكا الاسلين برجم بعيضهم ويجلد بعضهم فكذا الكفاد فععل جلاللائد علة لرجم الثيب

بالفيّاس على لمسلمين وهُوفالوا فَع حَمْ شَرعَى "وَعَنْدَنَا لَمُآكَانُ الأَسْدَ مِشْرِطًا للاحضّا واتكفّا ولَيس عليهم الآنجلَدَ بَرَكَانُ تحجدالله من الله الله الله الله المؤتما عادضنا هم بالقلب ففقول الله التوزير

كُلُّ المنارمع الَّذَعَانُ بخلاف العلية فامَّ يتعيِّن أَنْ يكونُ احدها علّة والآخر معلولا فالقلبُ يُضرِّه وككن هذا الحفاص الاينفع همنا للشَّافى بم احْلامسا واه بينها لان الرجم عقوب غليظة وله مغروط والمجاد ليس كذلك ويفعتا لوالنا العتوم عبادة تنازم بالتذر فتلزم بإلشروع اذكو قلب الخصم فيقول اغا يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع قلنا بعنها مساواة يكن ان ليستدل بجال كل منها على الاخرولا ضيرفيه مَرَّ الاداد

بسيم مساور ميان در و الدوم المستروع مساواة اى فوت كلمنهما مستار ولتوت الاين كالجونين فام بشبت حربة الاصل لا حدها بنبوتها فا الآخر وكذا الرق والدنسب تم إلا فار

وكان ظهره اليك فصاروجهم اليك لانزكان دليل لمدع عليك والآن صارد ليلك عليه ففتض كا واحدمنها صاحبه وصادت معارضة من حيث انرابداً عله اخرى فيها مناقصة من حيث انرابداً عله اخرى فيها مناقصة من حيث انرابداً والدراد

وللهذا النوع معادضة من حث انتعليل بوصف يوجب خلاف ما وجه المعلل وفها مناقضة الان المطلوب هواللحكم والوصف الذى يشهد بنبوته من وجه وبانفائة من وجه آخر يكون منا قصمًا في نفسه كالمنها المناوية المنافقة المائية المنافقة المنا

الى قىبالعلة حكا ولكم علة وقلبالوصف شاهدا عليه بعداز كاذ شاهداله فرآلاتار

منابعة المنطقة المنطق

The state of the s وذلك الشيح شاهدا على لخيم الحتيج لمفعته الحاجة على النصاليل المالية المال ؙٵڹڔؙڵٳؾٲڐٷۺ<sub>ۅڹ</sub>ڗؾڽٙڹٳڷٮۜؾ من منافع المنافع المنا سرة تانية وصوم القصاء وانساوى مره نابيه ومهور سهر التعيين مآوى أكندآه 心可沙 وهوضعيد بعد تعين كن الرقص أن الكامل معين الياميو فلا يستاج المعين العبد وصر مرالمتن ميا الأروع فلا يستاج المعين العبد وصر مرالمتن والم مرا الألف المساورة و عام الاعمالة عمالة ع لم يكن متعيناً قَالَ الشرق العمام العقين المبد فلاتأنم األتشروعكا And the state of t مر المراجع في المراجع في المواجع في المواجع في المراجع في المراجع في المراجع في المراجع في المواجع في المراجع نزچ کا از کر آ

وغالكالرسة عندانه في الله عند مالك الشب المرابع المستروع في النفل وهو عدم الامضاء في الفشا جعلنا و علد لابستواء الدور الذي حدال الشافع وحرايد على عدم الروم مالشروع في النفل وهو عدم الامضاء في الفشا جعلنا و علد لابستواء الدور وعاستوا والنذر والشروع زِهِ ثُنَّةُ ٱلْلَرُومُ ۗ أَشَرُوعَ فَكَالَّنْ قَدِا مَنْ هِذِهِ لَلْمِينَةِ ۚ وَاغْلَكُمَا لَهُ اللَّهُ مَأْلَقُ مِ غي المزوم بالبشروع بلاتي بآلاستواء الملزوم لدولان الائستواء مختلفه شوتا وزوالافؤالوضو من الحقيقلهم ونه غيرلازم بالسروع والنزر وفالنفلين ستكونه وذعابهما يعنيان النذروا لنشريع مستوطينا فالوضوخ ألذىهوالاصل يطرنق لعد فانه لايلزميها اجاعا وهامستومان فالفرع اعالنغل طرين الوجود فانم بلزمهما فالاستوآه مار مخلفا فالاصروا فع بُو تاوْزُوالاَفكِيفَ بَقِيمِ القِياسِ النفل عَلَالُومُو ۗ فانَ الفناس لمانة متل مكم أحد المذكوبين بمثل علَّمتي في فيالأخروهو لم يوجد تدادانا قرادلد وتهذا امرالعا رضات الفرعيروهوان يذكرالسائل كا يفالفحكم المعلل وينا فتصنه ومذكرعلة اخرى يوحضانة مَا اوجِبُهُ عَلَّمُ ٱلْعَلَّامِنَ غِيرِنيادَةَ للاَتَغِيرِ فَوْ الْحَالَكُمُ فهنك الحراسية فهذأ نفيلما آنبته الاقراجية فعكم كشفا لاسراد الحجابعا دخير بضدّ المكيما لاوّل بأنثيث المعارب ما غر لكرا لاولكن والكرالذ عابت المائة نفي ليكم الاول خلاصة فرالافار مورة بل حكم محمد الدى قديم النسا فالفسر المعلل مورة بل حكم المورة الموكد المورة المور آى لايخا لف الكم الذي قب السّا الما تعالماً Carling Collins من وهومعا وها الأدر والأحرث المادر والأحرث المادر والأحرث المادر والأحرث المادرة والأحرث المادرة والأحرث المادرة والأحرث المادرة والمادرة Second Second

بخالتذ والشوع كالمدروالشريح كَمَّا سَتُوى عَلَهَا فَيَا لُوحُوء حَتَّى بِإِز الوضوء بهما بَاعْتَبادا فِرَلايُضِيَّ فَيْ اسده حاصله البركوكان عدم وجومِ المُفيِّيَّةُ النَّمَا علة لعد مالوجوب الشروع كان علَّة لعدم الوجوب بالشَّروع والتَّذر كافي الوضو فانه لا يُضَيَّح فا مده ولا يحر بالشروع والتدر فيلز واستواء الندرو الشروع والمسلوة وكتزالصلوة للزمرا لندر فيتبخان تكرم الشروع علا بقضية الاستواء العكس لحقيق لسريقات في العلة بره ومرتج للعدا عاغيها الاحكسان حقيقياً لأن العكس لحقيق وورد الشيئ على ستة الاق لكايقال في قولنا ها يلزم بالنزد بلزم ما النبروع كالي وما لا يلزم الناد و لا يلزم ما لشروع كالوصه و هي الما التحريق المعرون شرعاط بقيا لاق لوالسن المناز بعد المناز الما الما الما الما ا وعكسا بحقيقياً لان العكس لحقيقي هودد الستى على سهد وورد قل والسن مريك بريد بين بي سيريد المستوريد المستى المستورد الستى على ملا المستورد والسن المستورد والسن المستورد والسن المستورد والسن المستورد والمستورد والمستور ALLE SELLES SELL روسوه يبيد المسائل المعيّل و أن د لعليمدّعا له كن عندى مأينفيه منافه مااذا خال لشافع للسير وكن في الوضو و كوزي الدور المسائل المعيّل و أن د لعليمدّعا له كن عندى منا له الكان الدار يقتضه ولك وكن عند ناما ينفيه من المعرفي فيسن تثليثه قياسا عالمغسولات فنقول للنأ الألقيا سعالمه سولات يقتضحه لان وكتن عند تآماينفيه ن يرا به وي المستعملة المن صرفية بن منه منه الصحر المنه المستوري و المنه المن কে ا ياها و من من من من من من من المكن دُعَلِيرِه وَ لِنَا الْ الكِيا فِر عَلِا سَرَاء العبد المسلم لا منه على بعد في الدوسرا من السلم فعا وصرا صيار السنافيي ع و قا لوا اللَّا الكِياف و الموال الكياف و الكياف و الموال الكياف و الكياف و الموال الكياف و الموال الكياف و الموال الكياف و الكياف مُوَاجِهُمُ عَلَى مَلَكُهُ فَكُوْ لَكَ منا ملك بيعه وجيان ديسته ي فيراً بتدا و الملك و مقالم كالسيم تعمّنه لايملك الفراد عليه منهم يه المعلقة المعلقة المعارضة ذيادة هي المير وهو قول وجي أن تفتوى وهدا أيات نوى دفيه أثبات للمرينضرا لاقل لا فاما نيناا ليسوع بين الابتداء والبقاء فالنعليل حتى يثبنه الخصم فالمعارضة وأغما اثبتنا الاستواء بين البيع واستراء وبكفخته معارضة للاول لانر بين الابتداء والبعاء في معين عين المات عليه المنطقة على المنظمة والمنظراء في المنظمة والمنظمة المنظمة والمنطقة المناسكة المنالة المنظمة المنطقة المنظمة المنظ عن النام وشرائد المتوال المتواركة المتوركة المتواركة المتوركة المتواركة المتواركة المتوركة المتوركة المتوركة المتوركة الم فيتمل بوضع النزاع منهذاالوج بغيرا لانوار فَيَقِيلُ مِن الرين الجدل لا يمَّكن من دده فَركون ممبولا لان الما نعم إساس لمناظرة اذالسائل منكر فسيسدالا تكاردون الدعوى اعلم ان المعادضة في ملم المفيس عليه ستى بالمقارقة لاته فرق بين الاصلو الفرع فيها هو مناط لكم وهو من لا مثله الفاسدة ابن مَلاع

قرار الأوفي مم فيرا لاقول هذا هوالقسه النا مس وهوالذي لا يتعين السائل في لكم الذي الذي المنه المعل الوفي مم فيرا لاقتل هذا هوالقسه النا مس وهوالذي لا يتعين السائل في المنه ا

وقد أو كل كالمرسميم في الاصل الم وانما تذكرهن الفاعدة همنا الان المعارضة في على الاصل هي استماة بالمفاق عنده من الان المعارضة في على الاصل هي استماة بالمفاق عنده من المرتب المستمرة بين المسل وانما تذكرهن الفاق المن من هذه المفارق المن بين المسل والمن عرص وهو فاسد عند الاكثر فاذ القالسة فلا بقر ملطيف تعبول في من هذه المفارق الفارة الفارة الفارة المنافرة المنافرة

المنافع المنفع المنفع

نقريره ان الاصلاحها البيع فان اربيد ان حكم الاصل ههذا البطلان فهو بمنوع لان الكم عندنا في بيج الواهن الرهن التوقف وان كان حكم الاصلالتوقف على جاذة المرتمن فيكم الفرع ان القعيم انه البطلان فلا يكون الكمكان متما تلين فكيف يعتم القياس وان القعيم انه المتوقف على جاذة المرتمن قلا يمكن فان العتق غير معنم للفسيخ فان العبد والمولى لوا داد فسيخه بعد وقوم لا ينفسخ في التحقيد

ربعه ربعه المترافية بربستان وهو بين بين من من بين الما وي بين الما وي بين الما وي بين المرافع بين المرافع بين المرافع بين المرفع الترجيم بقوة الافراد المرفع الترجيم بقوة الافراد المرفع الترجيم بقوة الافراد المرفع الترجيم بقوة الافراد المرفع المرف



3756 الماسواة على معيد المحالية بدا ويد أغك ذارة الوديعة الهلال وألنصوت اليها ورد المبيع الفاسد الهابايع بأتهمة م ومتكان علَّهُ ٱللَّهُ الصورالفرض لاعسارهذا الغصود ببياذان عتناوكه وليقين النبت والزفرمز الراكا تؤار مطلق الفرضية تعني ذارة المبيع على لبايع لفساد البيع ولوسته و صدقة اوبيم برئ المشترى ضائة لدن الرد نتى عزاى وسدانى بميقع عزالوت المستح اناصارت عجر لاصلها فيكوه كترة الأيمة ةالرواه والاشتهار فالسان سببالرجان لان زمادة على ابرصار الخبرجية والماصر أن كثرة الاصو عبارة عزكترة نظائرما وجدفيه هذاالوصفه الجيرهو الوصف المؤثر لاالنظير فكثرة النظائر يوج صفالؤثر فصلوم تجاحتي وشهد لاحدى العلتين اصول كنرة وأمديتهد للعلة الاخرى لااصل وإحدكانت العلة التي تنهد لهااصول كتيرة اوليالمل مزالا غرى وقلما يوجد نوع مزهن النادثة الأويتبع الاخيران وتحالمالك فالعين ثابت مناوجه دون وجه لإن هالك مزوجه لتبدل لاسموتبدّلا لاسم دلبلّ المستى الونه بالطبغ والشي تعير العين مستهكدة فرجينا القنعة الكونها موجودة من كل وجه وصفاعلى هاليم الشافعي عواشاراليه المص بقوله و فالالشافعي لم منالا لعروب قولدالشا فعيه ان وصيفا لطع في ومة الروااولي منالقدر والجنس لابتريم القليل وه والكثير وهوالكيلوا ليعليل بالكيللاينا ولها لأالكثير وهذا بأصل عندنا لانهلك جازعنده التعليل بالعلة لقاصرة فلارجهان للموع والنصوص ولازالوصف بمثراليم الف مهوم عرف المواجع عنده على المام من المواصف موا الص و في المض الخاص داجع عنده على العام هينبغي ان يكون همنا كذلكم وفيجول الوصف الخاص ولي فلم قلتم انالاعممج على الانوار والاقار Six John College Colle

وبجثرة اصواعاذا سنهدلقياس واحداصل ولحدولقيا سزخوا صلاذاوا صلو يترجح هذاعل لاقل والمرادم الاصوالمقيين ولايكونه هذا لكُثْرة الددلة القياسية اوكثرة اوج الشبة لشئة انهذه كلها فإسدة وكثرة الاصولاصيعة كقولنا في مسع الراس اسمسي فلايسز 1,000 ne see see se

المان المرة المان وقدة وجالب ستلينم فان اصله مسم لفف والمبيرة والمتيم بخلاف قول المنا فعي عانر ركن فيسن تنينه فانه لا اصل الا الا النسل وهذا اصلوا مو و لككثرتنجع علىالوآحد مزرالاتوار

اذكان وصف يقلرد ويتعكسكان اوليمن وصف بقلرد ولاينعكس فان الاطرادح هوالوجود عندالوجود فقط ولانقكا هالعدم عالهم من فولمنا في مسيم الراس أنم مسيم فلرونيس تكراره فأنه بنعكس القولناها لا يكون مسيما فيست تكراره كفسا الوجرونيوه ويناد فولالشافيريم

انداكن فيستن تكواره فاند لائيعكس الي فتو لد ماليس بركن لايسن تكواره فإن المضمضة والاستنشاق ليس بركن ومع ذلك يسن تكواره هذا لازم العكس والعكس ما لا يسن تكراره ليس كن

وهموا ضعف وجوه التزجيع لمامتران العدكم يوجب شيئا لانه ليس بشئ كن للكراذا تعلق بوصف فرعدم عنّد عدم كال ذلك اوضح لصيعته ف دارمهه وجود وعدها مع كونه مؤرز أو هو كتولنا في مسع الراس انرمسع لانزينعكس بالسن بسع كفسل اليدين والرجايل و الوجروالاغسال مناكيض والجنابة فانركسن فيرانكواولانها لبست معع وتولهم دان لاينعكس لان النكواومسنون فالمضفة والاستنشاقهم انهما ليسا بركنين كشفا لاساو

قولم فينقطع حق للالك أتفريع على لقاعدة المذكورة وذلك بانداذاغمب جرابشاة وجاريم ذبحها وطينها وشواها فانر ينعطع عنذ حق المالك عن النساة و يضمر فتمتر اللمالك لا من تعارض ههذا ضروا ترجيح فاندان نظر الم صال المشاة كان للمالك بنبغ إن مأخذها الماك عن النسطة والنسطة على المستقبلة المستق

انجانب اقوىمن وعاية المالك الزرالاتوار

لأذالم عنة باقية على لوجه الذه مدنت بلا تغيير وهذا هوالمراد بالقيام بالذات وليس المراد بالقيام بالذات همنا الدي كود للعين فان الصّنعة ليست عينا فرالاقار

وهوان كولا للفزع ماحدا الاصلين شبر من وجر وما الاصلالة قرالذى يخالف الاصلالا ول شبر من وجهيز وهو يمير عندالشافي وماطل عندنا لان كل وصف على عدة عدّ أصالي للجم بين الفرع والاصل في يتحقق الديسة متعدّدة فيكون المرجيج بها ترجيع أفقياس النيا وفدعرفت بطلانم عندسان بطيدن الترجيع بحثرة الادكرة مناله وليم إن الآخ يشه الولد والوالد من حت الحرمية فقط ويشه المستوع اله ومراكية من المنطقة ا

فكون المحاقر بابن العم اولى فلا يعتق على الاخ ا ذا مكتراى فلا يعتق الاخ اذا ملكركا لا يعنق ابن عم دحل عليه اذا ملكة فيسموان يعتل العدَّالقرَّابة الحدمية فانها يقتفى لاسمان فالاخ يعتى عالات الأعداد ولايسة وجليمان عَدادا مكتد لعدوضَقوالعد والويشي كنارة و وعدنا هوينزلة ترجيح احدالقياسين بقياس اخوفان كل شبه بمزلة فكذة الانشاء كثرة العلل والاقيسة فكاند فبما عِرَّابُ وفيجانب فياس وهذاالترجيم باطل علىمامتر فيبان دفع المعارضة وآلاقاد فيجانب فيسته يزودنور توالانه

منل ترجيع بعض اصعاب الشافع وصفالطعم عااكيل والجنس بوبعد ترلان علة ذات وصف كونها مضواة أكثرتا ينرامن ات وصنين وهذا فأسد عندنا لان بنوت ليم بالعلم فرع منوم بالنصا لوجز الايترج على للطق فكذا العلم و بالاعتبار في المتأثمر لا العلم والكفرة فرت مله ذات جزئين ا فوى في التأثير من علم - ذات جزء و احد اى من بسيط ابن مل

مُتَّذُ نالان العبرة في ياب القياس لمعني الوصف وقوّته وتأثيّره لابصورته بان يتكثرا لاوصا في ويَكثر حالما لوصف

فيقال ذات وصف احقهن ذات وصفين كقولهم ان علننا وصف واحدوه ولطعم والجنس شرط فكان (ولهناعكتكم وهوالغدو والمنس هذا فاسدلان العلّة خلف المعروال المان اذا تفايلا ولم يترج احده أبكوندا وجزع بارة فكذا همها بال ولى لان المكم شمر ثابت بعيفة النص العشف الاسراد Willian Leaghing Call Con

متالدا ذا على جواز اعتاق المكاسب الذي أيؤة شيام من بدل لكتابة عن كفارة اليميل بان الكتابة عقد هما وضة يحتمل متالدا ذا على جوال المنطقة المنطق

رناب المنظم المنظم المنظم المنطقة الم

فائت بها من المغرب فبهت تمرود وسكت فاجاب المصرع عنه بقولة و عاجة الحليل اه وزيه نواد

ط به عمادا دبعتولد يحيى و يميت حقيقة الاحياء والا ما فه و عادضه اللعمن بامر ماطلوهواطلاقا حد لله عمادة و من الدبعين المعيون على المنظور و في الله المحيدة في المنطقة المنطقة المنظور و في الله المحيدة في المنظور الم

ض فانهم كانواا صاب الطواهر لايناً عملون في حقائق المعني الدّقيمة فظم اليها الحييّة الطاهرة بلااشتباه المنطع مجلس المناظرة ويعترفون بالمجين ورزالانوار





4 4 4 ما في المنظمة ا المنظمة وكمذا لايتأدى البنية المبادة ولاتجبا لأعل المالك والغيئة ويشترط فحاانتصاب وسمتي صدقه كالزكاة ولهذا يقالس وهدا لا يادى برسه العباده وم حب مريد مرب و سوى ويسور مد المنظمة والمناه و المناه و المنظمة والقد عليه و المناه على المعتبى والمجنود في ما لمهاكا لنفقة عجب عليهما لذى مع عرم منهما بعار في الربكاة والم والمعبترف الرأتس فوكم كالخراج فاندفى نفسه مؤنة للارض التي يزرعها والآاستردها السلطان منه واحالما بيلخريج ولكن فيدمعي المحقوبة من حيث الذي بيرامه والا الدين الستغلوا بزراعة الدينا وبنذ واالانزة بيد على الم الم الدين الستغلوا بزراعة الدينا وبنذ واالانزة بيد على الم الدين الستغلوا بزراعة الدينا وبنذ واالانزة بيد على الم الدين المنظم و الدين المنظم الدين المنظم آخآآ لايمان فالتصديق اصل محكم لايعتل الستعقوط والاهة إوملحة التصديق لانديعترعا في الضمير ويهودن النصديق القلب فتر المتروم لانرسرع لعهرا لنفسل لاهارة باليبتو ميريرية

والاقار ترجمزعا فحالصميرفصا رمنحقا بالايماذ ولممذا قدليسقط بعذرا لاكواه والاصرية الغروع الطنكوة لإنهاعه دالمين شرعت بها شكرانىغية الميدن شترآلزكاة ملحقينهما أيرن نعير المال فرع لنغبر المبدن ونعمة البدن اصل فان المآل وقاية المنض فيانعلق الغزع اعريج الزكاة كاذتابعا ولاحقا ومانعاق بالاصل عالصاوة كال اسلا فالمتوم أغاشرع بواسطة النفس الشريرة وهذا الواسطة «ولذ الواسطة التي في الرَّكوة فإن النفس ههذا ليستُ بَخَارَجة عزالما بدبخلاقا لواسطرالتي فحالزكاة فانها غيرالعابد وخارجة عنه ولان المقس تيل لمالشهوات وهيصفه بتيرفها ولاقع في صفة الفقرَ فكا نت القوَى في كونها واسطة ﴿ شَمَّ الْجِي فانركان وسيلة الْمَالْصُوهُ فصادا «ون منه كَانَهُ لمَا فصدا ليج وهي الاصطفاد والتعلق المنبطنة في الموادي ضعف نفسه وذا لم عنه الشيطنة وقدر عرقدر ها بالصوم 👚 شم لجها د وانما شرع لازالم كفراكعا فر والآفهو في نفسه قبيح لانه تخرب بلادالله وتعذيب عباد الله شرهو فرض كفاية وما تقدّم من العبادات فرض عين هوا دون مماسسق فهذه الفروع فيها بينها أصول ولواحقً من عند الله من المراز في المراجع في الزواقد هي نوا فاللها دات وسنتها بإنجها دالذي شرع لا علام الدين وهو فرض عين فيا لاصل بهنا علام الذي بيها فرض عكم مسلمكن المقهود لمكيان كسرشوكة اككافرين ودفع شرهم عنالمسلين وهويحصل السفن مار مذهوه فسيقط بقيام المعض بم عن الباقين الاترى أن الواسطة كفراتكا فر وذاك جنابة مقصودة بالرد والمحوفاذا حصل هذا المقصود سقط عزالبا قان

قوله كالعشرهان في فسيرمؤنز الارض الني زرعها ولولم بعط السلطان لاسبرد الارص سه واحد صاب ورزنزر معنى العمل المسلطان لاسبرد الارص سه واحد صاب ورزنزر معنى العمل المعنى المنافع والمنافع المنافع المنافع

فَانَ لَلْهَا دِحَوَاللَه تَعَالَى فَينيغ إِن بَكُونَ المُصابِ، وهو النَّهْمَة كلَها لله تعالى كزا وجب دبعة المعاسم للفائمين متة منه تعالى عليهم وابق المهس لنفيه مسيح كذا المعادن فانها اسم لما خلقم الله تعالى في لارض من الذهب والفصة فينبغي 

فوله تحرمان الميراث بسبب قراللورث فازالعقوم أككاملة هزالقصاص فيحقه وهذا قاصرمنه ولمدا بجزي الصبتي فانداذا فثا مورشرى دااو خيطاء تجيم عنالميران مفيرا نرمخالفيا فألتحقيق حيث قال وكتونرعقويير قاصرة لايبثيت فيحق الصبتي حتى لوقيلل مورثه عمدا او خطاء لا بجرم عن الميراث عند نا خلافا الشاغمي ٤٠ انتهى وقال في الهداية انحرمان الميران عصوبة والصهي لسيهن اهل المتوبة قرآلا فاو





إعررنانيهن ثلث لنتو وغمنوس وتمنعقدة فالكفوان يجلف علىفعلىماضكا ذبأظا ناانه حترفالاا ثمرفم ولاكفّارة والعنوسان يحلف على ماضكاذ واعما و فيرالا ثم دون الكفّارة عندنا والمنعقدة ان يحلف على فعلات فان منت فيه يجب الاثم والكفّادة جميما للاثراد نواد المريه فاد فاليمين الغمؤس لانجي آكتفارة اذلا بتصور الترالذي هوالاصل الملف فانذما زالما صقدفات بما ولاقددة له عليه و فانحاف على شرالتهاء يتصورالبر وككن لان الانبياء والملاكك يستون وللاولياء ايمنا ممكن يخفالعادة وكن العيظاه فالحال مؤرالانوار منعقد اللاصل فيصر الخالة عااحا االوجود ليصبراليتبد متحان للغارج مزالدين اذالم كين موجما الموصنوء كالدمع والقرق لم يَنْ موجاً النّبيم وَكذا الأكاتَ الاصرة ويجرداً بنفسه فلا يصح لللفرا بينا ابن ملك والله الانسن السماء فان مينه تعقد وعاة البرلامكان مسالسما والحارالان معدوم عرفا وعادة انتقال لمكرا لي لائف وهو ى ولا وجود الككم كابضاف ذلك الى الشرط والمرا د بالوجود سيمة فولنا وسينفده ولكيكو له ثا لور والافار وحبرم الوجره يميث لايكون له تأثير في وجولكم مداره الأبواسطة والابمبروا سملة اذلوكان كذلك لمريكن سببا حقيقتيا بل سببا ليرشبهة العلة ا وسببا مرسبه العلااه فيد معنى لعكرد فرالافار ماع العلد ل ذلك لم يينمن لدال شيئا لا نالدّ لا له محصور فدتخلل سندوب ينحصول لمقصق ماهوعلة غيرمصافة الحالمتنب وهوالفعلالك شره المدلول ما حتياره فارتكن اضا فنرالد ا بن ملك والمراد من ليمين بالطلاق والعتاق تعليمهما بالشيئ كمتولك إن د خلت لدار فانت طالق وان د خلت الدار غانت حقّ والمرأ د بالتعليق الذي يُحَيِّرُ المُمَلِّنُ بِهِ وَهُو قُولُا انْتُ طَالُونُ وكذا يصح التمثيل له بالقدو المملّق بالمشرط كأنّ الدار أسترعل كذالان هده الإشياء العلقة وتمالا توصل الحاكجزاء لان الشرط معدق حود فَدُسَمْيهُ هُذُهُ الاشْيَاءَ اسبا بأقبل قوع المُلَق عليه كدخوا الدارمثلا اغاهوعندنا بعليه الجياز باعتبار مايؤل الية تمقوله تعالى انك ميت وأنهم متتون فاذا وجدالسرط يصبرا لايجابالسابق عليه حقيقة لتاشره فيوقوع الجؤاء مع وجود الاضافة اليه بخلاف اليمين الكفارة حيث لايميرا لايعاب علة عدد وجود السرط لان العنف علتها لاالبروعندالسا فعلها هايسباب فبمنحاله للويظهر غرة اكتلاف فالتعليق الملك كان يقول الأجنبيية أن كحالي فانت طالق اولميدا جنبي ان مكتلات فانت حرفان ذلك صييم عندنا وما طلعنده



تُمْ وَلِا كُفَّارَة فِيهَا لَهُ الْمُوَّبِ وَلَانُو-ضركا ذباعلا واليمين المغموس فيعي ه الفرعلي هرها موجية للاصل هوالبرام كن موجيالماهو خلف عنه وهوالكفارة ا إِنْ مِلْكُ

فأنها سبب حقيقه الشرقذ والقتال انهاتفضى اليأ الدلاله أو مين الستريّة على على مصّافة المالد لاكمّة وهو فعاالتيّارة المنوّار و فضدُه اذ لا دوران من دلّه عدّ من الدلالة ومين الستريّة على من الدين المالية المالية وهو فعا المالية المالية المالية المالية على المالية بعد عام البته بالعالقه يوفُّه مَعْ يَرَكُمُ مَعْ وَالْأَلَمَ فَانَ وَقَعْ مَمْ الْسَرَةِ (القَبْلُ لَا يَضِمُ الدَّالُ البته بالعالقه يوفُّهُمْ عَلِيرَكُمُ مَعْ وَلا لَمَهُ فَانَ وَقَعْ مِمْ الْسَرَةِ (اوالقَبْلُ لا يضمُ الدَّالُ هذا فيذبغ إن لا يعتمن من سيم إلى سلطان طالم في خوا حد بغير حق حتى عُرِيم مما لا لا مرصا الزّمان بالسّعها إيا طلوك و السعاة هذه وامّا المُنْهِمُ الدّالُ على سيد فانما ضمن فيمتُه لانهُ وَلَا المُن اللّهُ وَمُواللّهُ الدّالُوعِ اللّهُ اللّ كالموقع اذاه لاالستار ق على لوه يعدُّ مِنهن كونهُ تاركا للحفظ الملتزَ مر للوَفْع يؤرا الانواء

بباللف مَأْتِتُكِنُ بوطهُا فِيحالُمُ السَّوق والعقود و قد تخل بينر وبين التلف الهوعيَّة له وهُوفعل الداسّ كتنهمضاف الحالستوق والعقود لان ألدابغ لإاختياو لهافى فعلها سيمااذ اكان احد سانقا او عائد الها والعكة ليس

عَند تَفَ انفَسرَهَا لَ هذه الامورجِزاء الميامِثرة والسائن والفائر ليسامِيا ستريز حديثة تشريخ والمقالر

فآن كآوا حدمنها سبب لتلف مايتلف بوطئها حالة الستوق والعق دوقد تخلل بنيه وببن المثلف ما هوجكة وعوفة ل الذابر ككن هذه الملة مضاغة الالسوق والعود لاتها اكرها الدابة على لذهاب فيكون لهذا البب مج العلة أكونه علا العلَّمة والمنسية والكم بصاف المعلة العلة أذالم تكوالعلة صائحة لاضافة إليها وهنها العلة غرصاكية لان فعل العجاء هدر فيكون فعال الداية مضافا المانسانق والقائد فككون التلف مضافا البدفيا يرجع الىبدلا لمحل وهو العمان واتما فيمأ برجع المجزاء المباشرة فلابكون مضافا الميدحتي لايح معن الميران ولايج بليه الكفارة والفصاص

وله المنافية المنافية المنافية والمنافية والقسم النالمة والمنافية والمنافية

و بهاشبه المسته به المستون المستبدية المعتلق قبل تحقق المشرط والمها صراان شبهة و قوع الميزاه و قراالشرط تفتحني و جود وهو شبه و قوع الميزاه و شوت المسبدية المعتلق قبل تحقق المشرط والمهابية لان لكيم لا يوسد قبل العار بل بعدها فاما تعارضها مشاقطنا المهتبية في لمال وشبهة التعليق بماله من العقب معتملة والمجارة المراد المراد الشرط وكونه معتملة باعر تقوالمال متعنى بمطانة المدالة المعتمان المعتمني بمطانة المدالة المعتمان الم

الد من حيث ان انتكاح تشت به ما تكية الطلاق ومن حيث ان ملك اليمين في الرقيق بنبت به ما لكية الاعتاق فصها وانتكاج بعنى عقد العلمة والمنطقة وتعليق المنطقة وتعليق المنطقة العلمة العلمة العلمة المنطقة العلمة والعلاق الذي يوجب هذا المتعلق كان باطلا فا لمتعلق بشبهة العلمة يبطل شبهة الايجاب اعتبارا للاشبهة بالمنطقة ولا يبطل صل اعتبارا للاشبهة لانقا و مراح عليه من المنطقة ولا يبطل صل المتعليق لان الشبهة لانقا و مراح عليقة المنطقة ولا يبطل صل المتعليق لان الشبهة لانقا و مراح عليقة المنطقة ا

مثل توله انت طالقان دخلت الدار فان قوله انت طالق علّة اسمالو قوع القلاق فانه موحنوع كد في النقرع مثل قوله انت طالق مريد وقوع القلاق في انت طالق مريد وقوع القلاق من موحنوع كد في النقر و ويضا إذا كم الميد و ويضا إذا كم الميد و يواند و المتركة و ال

المرالاتور وفرالاقاد



ي المن على الملك السمالات البيع موضوع شرعا الملك وبينا في الكم الملك اليه والرّ الشهط الما هو في الملك الله والرّ الشهط الما هو في المكم الما الله والمرافع المن المن المن موجود بركة مناهد في علم ومعنى لانتر المن والمورِّق في شوت الحكم فان المنم الما لما كما الما المن شوت الملك متأخرا في اسقاط المنواد اوالى المبيع مع الرّوائد بعد ارتفاع المنواد المنسخ المن شوت الملك متأخرا في اسقاط المنواد اوالى al sice inglicial is langel بالاحكام كفالاماد ويورالانوا وترالاقار

Will Control of the c فوك ونصاما لزكاة فترامضي الحوا ي فان عدّ اللوجوب سما لانهوضع لم ومعنى كون مؤوّل في حكيد اذالعني وجب المواساة بريح بري الريكاه لايخرا بالبعد للول فلي تراخي حكم السبرلاسبة وهذا لا أن أن أن أن مرس مرجيه بعد حول هم الواحي حديد اسبر لاسبة لاسبة المناء على المناف وهوالمناء المناء عبد المناء في المناء المناء في المناء Les de la constante la constant Sister Signature of the State o وتوله كشاء القرسب على وصد على والملاء في القريب المرتب العنق في كون العنق مصنا فا الى الأول بواسطير فن حيثا مَر علّا العلّم كان عمد الله علمة ومن -عيث المرتور المنظم كان شها الإسباب مردالامزار علم ومن -عيث المرتور المنظم كان شها الإسباب في مرالامزار المنظم العلمة المنظم العلم المنظم العلم المنظم ال ب<sub> رى</sub>شرا *دالقريب* بي شراء الصحيح. من علمة الملان والملان والعرب على الستق فيكو ذا لعنق مصاغا الألاق أبواسطة في عيث انتها وسعلة العلمة كال الشراء س و من حيث ان الواسطة من مستحاصر فيكان العنق مع علَّته وهي لملك مصنافا اليه كان علَّه بيث العائشاء عان العالم العائش العائشاء قولدوم غلى الموت فامزعلة لمتعاقبة في الورثة بالماك وهوعلا يجر الرمين من بسر من و معنى لكونه مؤنى في المعالمة والمعنى الأسمال والمعنى المرافق قولدوم غزالموت فانهاعلة لمتعلق جخالورثة بالمال وهوعله كجيالم وضاغا لتتبرع بمازاد عليالنلث تكيتونك شراءا للمترسب كأرتبا يقال انه والحط ومعنى كود مؤزا فالجهائه كالادلا لإيبنة المجرية المرادة المرا دوسيا دهيوالام فاكون الأوا Sales of the إرزي يهي المراد المنظمة رح على المنكم الفابت بالمتهادة وشبهة بالشب عااتها على المراد المراد المكة لليكم بالزجم في الذانش دوا بالزناعلى محملة فان المنظمادة بدون التركية لا توجب الرجم كذان التركية علة العالمة وعن العلمة من منها هذا ليكم فاذارجع المركون ضمنوا للة يت ون عند المنظمة عند التركية عند المركبة على العراضية وعند العراضية ومن المركبة المنظمة المركبة المر منده ولايضمنون عندها لانها أشوا على الشهود خيرا فكان غنولم ها لواشؤا على المهود سيسترو المعنون المنهود خيرا فكان غنولم ها لواشؤا على المنهود سيسترون المنهود خيرا فكان غنولم المنهود في المنهود المنهود المنهود في المنهود ال المجمان الي اذاته المن يوصفين مؤثّر من لا يتم دعمان العدّر الآبهما فككا وإحد منهما شبهة العدة حى د سعد من و سعد المسار المجمعة المراب المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد عبر المحمد عبر المحمد عبر المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد عبر المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد عبر المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد المحمد عبر المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد عبر المحمد و من المراق الم No. طوا لافؤار الانتهاره منه لايم) الفصر دخصة في السّفر وَحَمَّا لانها تبتُ بنفرالسّفرمتصلة المردة الله المدف بضافالية. به لامعنى لان المؤتر في تبوتها الدول هموا السقيدة و هي دعد مرية و حداد سوه ساس سوسو مسد سهوت به من سعدت و المن وتحما لان المؤتر في تبت عنده لاحمة في لانه ليس بوترس في وإنما المؤتر شروية النيس وكين لما كان الإطلاع على حقيقا، متعد را وكان المحربور وبحب به كاندانور الحالون المحالية والمحالفة المحربور والمحربور به المورد و المحربور به المحربور والمحربور و المحربور المحربور و و المحربور فيدولا يكفأ لوقوف يليدة فافتم الشفرمة امها ودارلكتم وببودا وعدما عليةس فزكتوار وتزالانوار

كالمت فراقيم مقام المشقة ومثال فامنالة ليلمقام المدلول الإخبار عزالية افيم مقام المين فول الرام المرأم المجيمة لافطلن لان التعديق بميرتها يَشيه تنميرها من حيث أن فيه جمل الأحرالي أخشارها واليمنير مقتصر على المجلس والوقيد مقتصر على المجلس والوقيد بين السبب والدين والما يحصل فالناله بعيد له توهم شيفرر حمالا فحريماء الغير والاحتراز عندوا جي القوله عم مؤكا لايؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسُقيريَّ ما وُهُ بكراا ومشتراة من يدهم مهاوينوه وكن لم يعتبرهذا الميقين و مج بو حوب الاستبراء في كل ما و بعد مدون الملك واليد من تكون مشتراة من الميوب في كل ما و بعد مدون الملك واليد من تكون مشتراة من الميوب كتآ فحا هامة التكاح مقاحرالما وفحاثبات النسب والمعنى لمؤثر فيتبوث النسب كون الولد بخلوقا من مَّانُهُ وَلَكُمَّةً لَمَاكَمَا نَهَا طَيَا الذِّيمَ التُكاح الذي هوظاً هُرَمْهَا مَه تَيسيرا كا في الران احبيتني او ابغضتني فأرنت طالق لَقيَّا مراليمين كنتنف الاسرار عن الوقوف على حقيقة المحيدة والبغض فاقيم النبر عنها مقامها تيسيرا مر ما المرابع ا هَذَان هنا لان لامًا مترالدَ ليلهمَا مزلد لول قان السقرانِيم مقام لمُنبَقَة و جعل الآميه إوان لم يكن ثم مشقة اصلافي إرا مريخصة الفقم على جدد الستفري قصلم النفلوع المشقة وأن كان الباعث عليه و فنسر الامر هو المشقة وكذا الطهر الكالى عن الجياع د ليل على المامة ال الوطئ وأذابة كناله شئامة اليه فالفليه فاقيرالهلمو قامراكا مترفه وتمهم شروعية الطلاق فبهلان الطلاق لم يشرع الافزمان يأير قار بسي البرافزدونيات زنوز وغ المرود والمات أورود كان محتاجا الحالوطئ فيه عضنالم يشرع في قت الحيض والعلهم الذي وطنها فيه المراكا فوال المارية المارية والفرق بينالم ووق ومفع للمنج لاذالمترورة والبجز لايمكن الوقوف على لمقيقة اصلا وفي فع للرج يمكن ذلك مع وقوع مشقة كا في السّفر عكن ادر الدالشقة بحسب حوالا شفاص الناس والفرق بين النسط الدليل ولا ي السبب المديم على المسبب ا كالوقوف على السمية. ان السّب لا يضلوعن ما بيركه فالمستبّب والدّ ليل قدينلوعن ذال فكون فائد ترالمه بالمدلول لاغيره Sly4. قوَّلُه كا اذا ملَّ ه فأنهُ سُرْصاً للا باق إذ القيد كان ما نما فاذ النه شرط ولكي تُرَفيل بينه وبين الا باق فعل فأعل نخاد وهو العباد واس هذا الفعل منسوبا الم النفرط الدلا عن مان كون كرما بحل القيد أبن البته ويد تقدم هذا العل على لاباق فهو في سكر الإسباد، فالهذا الا يعنم زائمال في الديد بيزار فها اذا آمر العبد بالداق بيث إنزم والذا عترض فعل فاعل مخارلان يديد المالك العيدوه فالأوالان الماق النيدعا فناه وا ما ذاكا عبرتا فالحال المعامن فيمنه على الما فانه بضن صاحب السبب كسوقالها يترو وودها الذفعل الدابة وهواكنان مضاف البائت أفية والفائد فيضمنان ما نلف بها الحال عند المراق المراق والفؤد الحال يوالد إمر شورتوني المراقية والفؤد ورآلانوار فان عفرالبر شرط فالخفيقة والثقرا وله السقوط والمشئ

- Oka - Oka Sing in Si الم المنظمة ا Milloricallablecetza ن ها درسع مصور ای قبام الداعی والولو なんないとないからないこれからなん Michal Leber Weer هم المدارية المراجعة المستجدة المراجعة المستجدة المراجعة المستجدة المراجعة ال و مدة المساهرة والاحرام والظاروالا و مدة المساهرة والاحرام والظاروالا من و مراحة والمراهدة الماع فعام المدعو وشرط له فيرلانالمدر والمقيقة هوالمعاليلانطيع المينا اليالشفل والنالارضكانت مأنعة ماسكة ويعفر ف لسر بعاد أدفا فيم الحفر الذي هو الشوامقة العلم فيحق لعنمان اذا حقرف غيرمكك واماا أحم فيملكرا والتجالانشثا نغسه حدائئ لبنه هيذئذ لامنها عالها واصلالانزلانقذى فحضرالبنر فعال نقسه ومزالف بنسيعدا فالبرغا كيك مضافا لهذاالالتاء لصدوره مش فأعل عفارعدا وقصدا فلايضا ولكم المالشط اي صغالبرلدم صلاحية العلَّة الاضافر ألآناد المكرالها وهوالشرط الذي يتخال بينه وبين المشروط فعال فاعل شختاد لايكون ذلك الفعل مسويا الم ذلاع الشيط لان لا بكون في منى العلَّال وتكون ذلك سفروا سابقا عوذال الفعل ختياري كيكون ومعنى لسة

فكأنتر علامة يعرف فلهووه ان الزناءو حبالرجم وايس بشمط لائ الشرط هابتساح بثوت العلهة بمدوجودها صولية الحان يوجد الشرط كافتعلي الطنزة يبخول الدار ويمنا لايوجد فالزنا لانالزنامهم العقوبة بنفسه والاية قفا نعقاده موجا الرجم على وود الاحصافا نراذا زفتم لحصر بد ذلك فاندلا يجعله الرجم فثبت ان الاسطا مفلرومع في لكم الزناا نرحين وجدكان موجباً للرجم فكان علامة كثق الاشرطا وتمالومفالدى كون فمعنى الشرطاي ولاله الشرط لاتنفك عزمعني الشرط كالمسيغة لكن المتزوج دخل على مرأة غيرمعينة ككانتكرة والوصف فالتكرة معتبرلتعرفها به فصير دليلاط الشرط ابزملاغ الى لا يصل الوصف لاله عالله على الدالوصف فالمعين اللو لاكر المتعرف ومتى حصل المعرف الاشا يح الي تقريفيا بحو مد و الاجتبارة و المراة في المجوف الاجتبارة و المراة في المجوف الاجتبارة و المراة و المرة و المراة و الايعتاج الكتريف آخوالان الانشارة ايلغ في اللعريف فيبق وَزُّله مَهْذَهُ ٱلمرأة فيلغو فالإجنبية وسينجَّن أكاذااتي بصيغة الشرط يتوقف وجودا لطلاق ولروجود السرط فبالمعينة وغيرالمعينة بان قالمان تزوجت مرأة اوقالان تزويخ هذه المرّاه يُعمَّ الطلاق التروج فَا الصورتين كف تفريع علكوب الاحطفا علامة لاسترطا يعنى ذارتص شهو دالاحضا بعد الرجم لا يضرون و يتراكم حور لا تذهرات من خريد ريم فوا من المروز الزاء الرجور و مردم الاناس لا يتعلق بها و جوب و لا و يا د و لا يجد د اصاف المركم لَيْمِيعُلَافِهَاأَ ذَاجَمَعَ شُهُودَ الشَّرَطِّ وَالهَدِّيانَ شَهِدُ اثناذَ بَقُولِدَ انْ دخلتِ الدار فانتَ طالقَ وشهدانتان بدخول الدار فرجع شهود الشرط وحده فانهم ورجود المترط وحده فانهم والمترجع في المراد والمترط وحدهم فانهم من معنو المترط وحدهم فانهم من معنو من المتركة والمتعلق الموجود بما عاد المالمة عند تعذر اصافة المتركة والمالمة عند تعذر اصافة المتركة والالافراء عارة عزميلا حتة الانتقالصدو الشئ عنه وطلبه منه وقبوله أتياه وفالاصطلام والمناع المالية مناع من المناع و الم 13/3 من واما مدس مسی می سی اور به انجا بذیر عنی واما مدس عیل وردوده وکاوه انجا بذیر عنی مادی اساع می وردوده و کاوه انجا بذیر برن مادی اساع می از از الناه ای

النه والمالة الغبرالميّنة بالانشارة لاالنّكرة النحوية الذهيمعرّة واللامر فلا دخل وصفالترويع فالنّكرة وهويعثير فالفائب يصلح دلالة على الشرط في المنافرة رى الملايالنا بالعفل والابعثى وله ۵ لا تصدرات في باجبالزنا فانه علامة للرجم وهوعبارة عن كون الزافي ترامسها مكلفا وطوم بتكاح صير مرة فالتكليف شرط في سائر الإتحكام روائحرية التكيل العقومة وإنما العدة هها ها لاسلاك والوطر بالنكاح الصحيم وإنما بعداناً علامة لا شرطا لان الزناا فالتحقق المهم المارة المرامة المرتبع على مصان محدث بعده أذ تو وجد الاست المارية الديشت بوجود والرجم وعدم كونة علم وسببا لا يتوفي العمادة المرتبع على مصان محدث بعده أذ تو وجد الاست الديشت بوجود والرجم وعدم كونة علم وسببا لا يتوف انه عاده أن أنه الرجم على حصان يحدث بعده اذ لو و جدالا حيث ابعدالة ما يريشت بوجوده الرجم وغذا عد بعض المتأخون علما هر فعلم المرحبارة عزيدا له على المراح وهذا عد بعض المتأخون علم فعلم المرحبارة عبد و على المرحب المرحب الرجم و على المرحب المرحب المرحب الرجم و المرحب ا المنظمة المنظم وللآفغ عن سأين متعلقات لانكام شرع في إن اهلية المحكوم عليه وهوالكتلف وللكاد والمعلوم ان اهليته لا تكون

س فائدًا في بعض الناس ونا قصًا في ابعض ولهذا يرى بعض الإحداث ستخج بعقله ما يعيز عن كبير من الكبائر واغا ذيك لزيادة قابلية بعض النفوس بذلاي الفيض والأشراق لنشذه صفائها ولطا فها فيمبذأ الفطرة وينقصان القابلية بعضها كمحدودتها وكنافتها فاصل الخلقة ركاوى

بدون العقل فلذابدأ بذكر إلعقل فقال فصل مترا لانزار

" فالأكثر منهم عقلا الانبياء والاولياء تنم العلماء والمكاء تنم الموام والامراء تنم الرسائيق والبنساء وفى كل فوع منهم دريجة مقاوة فقد دواذي لف منهم بواسد ويم من صغير بسترج بعقله ما يعزعند الكبير ولكن اقام الشرع البلوغ مقام اعتداك العقل واستلفوا في اعتباره و عدمه و قالمة المه فرالا أور الا الني الني الني المن المكان العقل واستكل من المنافظة و قالمة المه في المنافظة و المنافظ

called site of the state of the

مَثْلَ دَوُّنَهُ الله مَنَّالَى و وَذَابِ الْفِرُو الْمِنْآنَ والصّراطُ وعامة الله اللَّهُ فَوَةُ وَغَمَّكُوا فَ فِلْكَ بِعَصّراً براهُم م معيث قال لابيه ان ارائ و قومك في صنول مين وكان هذا الفقوا، بالعقل قبل الوحى لانه قال اداك ولم يقل وحي الى ولمولم يكن العقل جيّة بنفسه وكانوا معذورين لما كانوا في ضلال مبين فرالانوار

توشوب لايمان بجرم العقل وإتما فالاتمكام الشرعية فعد ورخى تقوم عليه الجيّة وهذا مروى والجه ضفة وعزالشيخ المهمن من من المعترفة الآفي المترج وهوان العقل موجب للاحكام الشرعية عندهم وعندنا ان الموجب هو الشرع والعقل معترف للاحكام الشرعية وكن الصير من قول الشيخ الجهنمور و مندنا ان الموجب هو الشرع والعقل معترف للاحكام الذرية المنادر منذكر والمص بعوله وينحن نعول المرادر المنادر المنادر المنادر المنادر المراد المر

من الامهال وإد والذحرة التأكّل بنزلة الدُّعوة في تنبيه القلب عن فعا لففلذ بالنظر في لا يارتالظاهرة ولبس على ال وليل يعتمد عليه لاننه يختلف بانعارف الاشخاص فرت عاقل يهتدى في زمان قليرا لم ما لايهتدى غيره فيفوض تقديره الماللة تعالى أذهو العالم بقدار ذلك الزّمان في مق كل شخص فيعفو عيّن لم يدد لهذلاء الرنمان وعاقب على من وقيل ترمقد وبنلاث آيام اعتبادا باحهال المرتد وهوضعيف مقرادة به

Said Said Said Said Share Shar



لآن المعتبرعندهم هوالشم دون المقلوكين قلامزلم تبلغبرالدعوة ضملان كفرهم معضة عندهم وصا روكالمسديين فالصمان وعندنا تم نفسن وأن كان فلمجراما معضة عندهم وصا روكالمسدين فالصمان قبل المدّعوة لان غفلتهم عزالايمان بعباد والمث مدّة النأعل لايكون مرا الدعوه ال مسهم مل مرس فلا لضين عفوا وكان قتلهم مثل الساء اهزا لحرب فلا تضين اس ملك ζŵ.

أعلم انصيرا يمان الصبح العاقا متفق عليه بدينا فانرضا إلله عبيه وسترفل عان الصابيا واماعدم كوم كلفا والاعان فهوي ل في لاسلام واتباء وعزا الشيخ المهنصوراكما ترمدى نمكلف البما وهكذا بروى عزالاتمام الاعظره وقران خلاق الاستعرية الماهوف المكاه الدنيا واما فالمكامر لعقبي فضيعة ايمان آلمتنبي لعافل منفق عليه بين الإستعربة والماثر يدبه كذا قيل فرالكافار

لعثدم ورودا الشرع برمتمستكين بقولم ومكتأ معدُّنهن مِتَّى سُمَّتْ رسولاً نِهِزُ الْعَدَابُ فَبْلُ البعثة ولمآ انتفالعذاب انتفي كم الكفرو بفوا على المعلوة الحفطرة الاسلام ابر مكك

الم لآن وَجُوبالإيمانُ بالينام وهوسا قطعنه والسي لعولم م رفع القارعن ثلث عن الصبي حق يعلم وغن المحزون حتى بهنيق و قللانا لمرحثي ستيقة وللوابعنهم يحملان يرادمن العذاب المنفي العذاب الدنيوي فلا سنتض هجيرًا وآس ملاح

فيراس والوجود الاداء لعيزه عن فهم مخطاب فيبطل لزويم طيم واذا بطروس والادا وهوحكم نفسرالوجوب بطل نفسا اوجرب لان شى يبطل ببطلة ناحكم المطلوبيه شد لللادصيرعبنا كايفوت لغوات محذروهوالذمالسائكة للوجوب غيران للحنين قبل الولادة ذية من وجبها يكون هلالان بجب لدللفقوق لاعليد رتاءى

إن الوجوب غيرمراد بعية بالككر فكالاينيد ا ذاوسيدالشيب بدون المعرفكذا لا بثب و اويجد السّبة المحل مدون حكم اذ الوجي الدون تحكم لايفيد فيالدنيا والعقبي إذ فاندتر فيالدّنيا للا و والا مرة الزاء ويدي الااليكيوسود لاداء ووجودا لاداءعندما اشرة العيذمن ختمار حتى يظهره المطيع سالما صوفيلية ي الابتلاء المدكور في فولَّهُ أَمَّا لَى ليبلُوكُمُ الْبَكْمَرُ احسن عملا وكذا أثمزاه في الاخرة كما قال جزّاء بماكما ثنوا يعلمون كمشن

اعلان اهلية الوجوب ينعسم فووعها بان يكون من حقوق الله تعلى المرازي المرزي ا الميثاق بقولدتها الست برتبكم فالوابل شهدنا فلتا اقونا برجوبيته يوم الميثاق فقدا قرنا بجرح شراعير الصلكة لناوطينا والميثان الميثاق بقولدتها الموطينا والميثان الميثان ا والمجاع الفقهاء حتى يثبت لدملك الرقبة ببشراء الولئة وجب عليدالتن وكوانقلي المفارع مالانشنا فاتلفه من والجنين قبل انفسا عن الاحرجز علما من وجه و طفر العبق بعدة على ويدخل في البيع سعاطيا و اكتف لماكان منقرا بالحبوة و معد الدنفساللم يحت عزا لاحرجز علما من وجه و طفر العبق بعدة على ويدخل في البيع سعاطيا و اكتف لماكان منقرا بالحبوة و معد الدنفساللم يحت عزا فما فلم يكن لمردة تركاملة حق سلم لان يجب لمراكز من الفتر والادف و الوصية والنسب ولم يحب عليه المنتحق لواشترى المولى شيئا لمر يوجب عليه المنت و الايعب عليه نفقة الاقارب واذا انفضل عنها ظهر لدرة قريم علية فضاً واهلا لوجوب المقوق عليه كالمبالغ فكان ينبغى ان يجب لنفعه ولمفنررة للعفوق كلهاكا يمب علالبالغ لكان الذقر غيران الوجر بغير مفصود ينفسه كالايقصدي الشادع لفشه الأملك .... ای اینعده ایکم لعدم معلر سیم ایکت فقة نعدم حكم اى لعدم حكم الوجوب وهوا لاداء ولهذا لايجب على تكافر شئ من الشرايم التي هالطاعات فان حكم الوجويلادا وعائدة الاداء شال المؤاب فالإخرة حكما من الديما والكافر مع صفة الكفر ليس اهلا المتواب عوية لم كذا قيل فرالا فاد وأنكان الصبطالعا فالميتزا لان الدية وأنكانت صلة الآانها يشبه جزاء المتقصير في حفظ الفا تأون فعله وهوليس فأهل الاتصافة والمناول من المناول ال كالشاء ولقصورا لأهلية فيهما كاقرى ومكان مؤنة في الاصلكالعشروالغايج لزمريان حكروهوا داء العين يحتما النيابة لان الماله متصود الاالاداء فيكوب بهبت فلللوك 

سه ولا برزم على جوان صفر برعند اسهام الآور مع الم نوع بوزه المعادر الدواب التعادر التعادر الدواب التعادر الدواب التعادر الدواب التعادر الدواب التعادر الدواب التعادر الدواب الدواب التعادر الدواب التعادر الدواب التعادر الدواب الدو

دون أكدود ويحومان المبراك نسب فكرالمورث أتكي مقابل عمرو في اله تعلى المارجة

T. L'S" Sast's"

عنها واماضي عنداساً ، ق الأدب فن ماب لتأديب لامن الواع البحرا

المقصود من العبادات فعل الاداء والاستصور ذلك في الصبي لعين الصبي عن الاداء والاختيار يزرا لاطار

كَنْ الادا و يَعَلَق بقد تَ مِن قدريُ فهم الخطاب وهي العقل وقدرةُ العملَ وهي المبدن فاذاكا ف تحقق القدرة المنظمة والمنافعة وا

رود عنده والفرار المنطاع المراداء الموراء الم

لان فالزام الاذاء قبل الكال يكون حرجاً وهو منتف علا لمكن ا دراك كالدالة بعد تجربة عظيمة ا قام الشارع البلوغ الذي يعتدل عنده العقل في الاغلب مقام اعتدال العقل تئيسيزا نور منور

الله في باب ابتناء صحة اداء تلك الاحكام على لاهلية القاصرة دون الاهليّة الكاملة التي تدكنت عن وربيب الورا لوافوار

City of The Control o Celebration of the state of the Williams of the state of the st The state of the s - Kind Kind Co. S. المتابقة والريحة دار اكفالصة والعقوات والصبي لايصلى لذلك اعلانات المتدافة توجب المتدافة المتدافق المتدا وتفالمالافعال لبدن القاصركالقبخ لعاقل والمسوه فالنعقلة فاصرفان كانبذكا ملا الماصة الأداء ما الماسة منالهٔ کدر تین فاصرهٔ فیم مناحتال الافعال السنام مناسخال الافعال ا و وكاملة تُبنَّئَ عالِالقارة The state of the s فليحقا واذكم يجبعليه اكحاملة مزانعقل اكحامل وآلبدن الكامل ويبتني عليها eltrodavians وجوب الاداءو توجر الخلاب فحة الله تمانكان صنا الماران علامي المعاقفية اعد مند المسلسين الم بلالزوم إداء وانكان قيحا الردة بل هو من ما الحارة فالموسالة اللوغ الم يصرعا لاسلام ولكن د مدهدر الوقلله الله على الله الله الله على ا 36

فأن الصِّلوة لم تشرع في حالة الحيين وكذا الصَّوم لم يشرع في ثلان الحالة وكذا فى غيروقنه والمرادمن قولم و نحوها العيا والاالبدنية وامّا المالية كالركاة فلوبصيحادا وهامنهلان فيهاا ضراوابه فالدنيا بنقضاماله فادا وها يبتني على لاهلية ألكاملة دون المتاصرة مرالافار بآيد المتمتاء وفهأاالاداء بلالرومها نَفَعُ عُصِ لَهِ مِن حَمِيثِهِ اللهِ يَقَادِ الدَامُهَا فَلَا لَيَشَقَّ ذَلَّكَ أَلْكُ منالصبي لعاقل عيسبيل فاذبفها أذالة مان مزغير نمنع معود اليه وككن قالم في منه الانتران طلاق العسى واقتم افادعت اليم عاجة الانزى انداذااسيا العرائة بعرض على الاسلاك المعادلة المانزي فان إلى فرق منها وهو طلاً قَاعَندا في عنيفة وجوري واذا ارتد و قعنا لفرق بيندوس المرات عيم عيم و في المرات وهو المرق ميندوس المرات وهو المرق عند عيد على المرات المرت المرات المرت المرات المرت المرات المرت ال المهاجة المرالالهام كآلاهارة والنكاح فاندان كاد باقاص للللد کا لاسهاره و اسماح که برین که از مشروا کا ل نفتها وان کا (۱ باکثر مزمنه کا ن مشروا فرالا فار لآن المتني على د والامور وقصوره بنير ما يضمام رأى لولى هرّاكا قار فأتذمو لإعليه فيها لانترتهم يرمسلاياس احدابويه وكذاية أهذ عليه بيح الولي ماليرفلاتكون ولاية فيهافلا يصي اسلافتروبيته مستنسلا وتقوما شبت بن قبل صاحب الشرع بلا اختياز لعبد فيه وهوأحدعش المسار وللمنون والمنه وألذيا والنومر وآغاء وآلرة كالمرس واللينزرآلنفأم جُ المُورِّدُ وَدُورِهِ فِي لَمُ الْمُدَّدِّ مِنْ الْمُدْيِ حَمْدُ الْسُمَاوِيَّ وهوسمة المِهَلِ وَالسَّكُرُ وَالْمَزْلُ، وَالسَّمْرُ وَالسَّمْدُ وَالْمُطَلَّ وَالأَكْرَاهُ فَاذَاعُرِفْتُ هَذَا مراحد المراحد فالآن يذكرا نواع السياوي فيقول وهوالصفر

ما البيع و غوه من المعاملات الكان وا يحكمان نفعا وان كان خاسراً كان ضروا وايضا عوسالم وجالب فلا بيان الفاحش فلا بيان في فلا بيان الفاحش فلا يحد المنه فلا يمان الفاحش من المان الفاحش فلا يمان الفاحش فلا يمان المان ال

واتماعة الصيامن الموارض وهولازمر للانسان ونحيز الولادة لان الحاره فالاموا المعترضة على الاهلية وقد بيناان اهلية الورجوب بناء حلي فيام الذهة والرقد وولد وله ذهة صالحة للوجوب باجماع الفقهاء وكانت اهلية الوجق ثابتة فيهي الصبي وقد سفنا الوجوب عنه باعتبار الصبا وكان مزالاهو والمعتوضة على لاهلية كتنالاساد ويراج المتحددة المتحدث المحدث لأن المسام فاسباب المرحة بالموسين في إسبالله غوى كل عهدة يحتمل العقو بخلاف الردة لما بدينًا انها فيع لعينها كيفيالاسرار لايتنال أمفو فلا يحتمل العدم بعد تتمتنا من على المران توضع عند العبدة يمنى بعن أو قال الصبيم و شعدا او خطاء لا يحرم عزم برانته بل سيتن ميرانته الفريع على المران توضع عند العبد ا وفعلالمهن لايصلم سباللعقوج اقتصروا لخناج في فعله ابن مملك State State يَجْرَابِع الورد عليد الدافاكان كذلك قلا ينه في التي وعن الميراث بالكفروا لرق فاجاب عند بعدل بخلاف الكفروا لرق بان حروان اليوان به بالدران بالبالجزاع بل لعدم الاهلية اذاتكفر والرق ينافئ هلية الميراث من السلم للم المناهم الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام المناور المنافر الم ألمي الصف المجابدة كالأفاذ سج مع العدام ي و هوكا فرفاه تر ف او بطر ق التبعية لامه منتان التبعية لامه منتاء الما عان كا على النائم الذلاحرج في قضاء العليل وهذا في الجنون العادض بإن بلغ عاقلا شجن وإها في فينون الاسلى ماد بلغ بنونا فدندا في وسفر ع فهوينزلير الصباحتي لوافاق قبل مضي الشهر فالمتوم افقِلهَام يوم وليلة والصّاوة الابيه المتناء وعند عمّاه وأبنُّ لا العاديض في عليه المعسّاء وزرالا دوار لأندينا فالهدرة عل لنية للمبادة لانها لاكون بلاعقل وحقيد وهوم افيلم فينون الفيرة على لاداء فرفوت الوجوب عنرورة التظالاراد



مردعيداذا منعا اعتدالعهدة فينبخيان لايؤاخذ المعتوه ببشمان هااستهكم من الاهوال مردعلية والمستفحة المستفحة عن المعتود فينبغ إن الايم ضمان مااسته الكدفائم مزالعهدة فاجاثبانه ليسوم العهدة النفية لانالنفية عندعهدة تحقلآ لعفو فح الشرع وضان المستهلان فيس المتمل للعقو شرعا الا ترج المدوالصمان شرع جبرالما استهلاء من المقول على وسمان المتعلق تُلتَّىٰنُ صَانَ المَالَ لِيسَ مِطْرِينَ النَّهُدَّةُ بَرَابِطِ بِنَ جَرِمِا فَتُوَثَّرُ مِنْ الْمَال المعتوَّ عرف عمتُه لم ترول من الحركون المستنبلاء سبية ومستوطا مند ف مقوق المقرف ونصاتها الماجي جزاء للافعال ون المعال وهومو قوف علكا العقل الجوين الوالاقداد المراسلام وتوكد ببيغ مال فيره والما عبده ويعصمنه فتولا الهبة كايصع من الصبي رَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله والدَّالِقِي المَّالِمُ اللهُ مَعْصُوعًا لِمِي العُمَانُ عَلِيلًا لِمُسْتِهِ لَلْ مِعْلَا فِي صَقُوقٍ لِللهُ فَاتَهَا لِيَهِبُ بطر تقالابتلاء وذلك يتوقف عكا اللعقل ابنملك فيجب عيهما ضمان مااستهككا لان الاموالععمق بعصمة لاينا فهاعتك المترف ولاصياه ولهذاقدد المالك بالمثل متحاوي -idiay 151 ~Y.J. اى تشتالولاية على لمتوه كما تشت طالمتبى لان شُوتُ الولاية من بالبالظرو نقصانُ العقل مُطنة النظروالمرحمة لانه دليل ليعن ابنآمان لآن الولاية المتعدّية في الهيمة الفائمة وليس له ولاية على فسم بجرو تَعْدِف بكون له ولاية على كتق الإسراد الإلكاماني فانفات صلوة عزاكوان بالنسيا لايسقطعنا لوج والاادام بل بلزمه القضاء لتحقق سببالوج منه وقع توهم نشأم اسبقان النسينا الأرابي مللا يناف الوجوب لان النسينا لا يجمل عفوا فاستدركم بهتو لمككن الح فآن ذبح لليواد يوجم يبترو خوفالنفورالطيع مندويتغيرمندحال البشرفيكثرالفظة عالشم فى تلك المالذلاشتغال قليم بالمؤف فيعفى النسيا فيه عند ما فلا يحرم الذبيعة مترك التسمية فاسيا بفترة عارمنة مع قيام عقله اى نرلايقار على ستعالات الاد وإكات الحسية ليدرك المحسوسان والايقدرابياعلى ستعال نود العقل ليدرك المعقولات والايقدرابضا والمقلية والافعار سي هداد الاختيارية القهل حوالكا أهيام له المرابع المنظم اله المرابع والستجود منتفالا سرار المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والستجود منتفالا سرار المرابع المرابع والستجود والركوع والستجود منتفالا سرار المرابع المراب 125/1861/21

عياد يم معالية

فه معضرة فلايطالب المعتوه في الوكالة بالبيع بنسليم المبيع والديرة عليه بالعيب والايوم بالنصومة والايصع طلاق مرأته والااعتاق عبده ولوباذ ن الولى والابيع، والأسترائه بدون اذن الولى

رى لله الله المعلى عنهما حقى لا تتجب عليه العبادات ولا تنبت في حقد العقو مات المنهمال

ماثلة طبعالل كالموالشن عبوم والمال المحافية المنافعة والمنافعة ول

فوله والنوه والبياطرة طبيعية تحدث في الانسان بلاا خياره نه فيمنع جوانبيه الظاهرة والباطنة عن العمل و بعبس العقاعن الاستعال عن قامه فيجي به العبد عزاداء الحقوق مستعان عن قامه فيجي به العبد عزاداء الحقوق

ن المنت عليد نفسا لوجوب الإجرالوقت والإيثبت عليه وجوب الاداء لعدم الخطاب ف حمد فان استد فالوقت يؤدى

والإيقضى والإيقضى والايقضى والايقضى والايقضى والايقضى والإيفاء والمتفقى المتفقى المتفقى المتفقى المتفقى المتفقى والمتفقى والمتفقى المتفقى المتفقى المتفقى المتفقى والمتفقى وا

ما والأغاء تعطيل العقوى لدركة والمنزكة حركة ادادية بسيب مض يعرض الدماغ اوالفلب وفيل هوآفة يوجب اخلال العقوى الحبوات: بعينه وتحادى

يعني ان الاغماء يقصروقد يطول فاذا قصراعتبر عا يقصرعادة وهوالنوّم فلايسقط الغضاء وإذا طال اعتبر بما يطول عادة وهوالجنون فيسقط القضاء

شواء كان مضطيعها او متكدًا او قائمًا او قاعدًا او راكعًا او ساجدًا بخلاف النوم فانه لا ينقض الآا ذكاكان مضطيعها او متكا او مستندًا لإماا ذكار فائمًا او قاعدا او راكعا او ساجدا متكا او موترا لا نوار

وألنق مرليس بجدد في بعض الاحوال لائم فذام ليس بحدث واغاهو مظنة له عندا سترخاء المفاصل

وكان التياس لن لايسقط برشى من الواجبات لانزينا في لعقل في الكاتوم وكتكا استحسنا ، بحديث على مشيالله (نراغ عليه اربع صلوات فقتها هن و عادين بإسراغي عليه يوما وليلة فقتنى لمضلوة وابن عراغي عليه اكثر من يوموليلة فلم يمض المصلوة فعرفنا ان امتداه في حق الصلوة خاصة ابن مملك

بخيت لايتدر على ايقدراكة من الأسكام كالشهادة والولاية والعتمناء وما لكتبة المال وغيرها ابراملك

لَأَحقيقيّ فرت عبد كيون اقدر من حرّحما لكنه عاجريّا يقدر عليه المرّ من الأحكام سُوعًا كالمشّهادة والفضاء والولاية ومالكيّة المأل

وأذاكان المتداده في الصبوم نادرًا فغي الزكاة اوليان يندر استغزافة للول و في الصلوة المتداده غير نادر فيوجب عرجا فيميب اعتباره نرتز لانواد وآبن ملك

and the state of t The state of the s Charles of the state of the sta The state of the s Standard Sta 66 700 راته فالطلاق الفوت الانتقاد ولا يعتد فيا موركوع وسجد والقلاف العدد المنتقاد ولا يعتد فيا موركوع والقلاف الما المناوع المناو والعتاق الاسلاوالردة و و ما المالية ا مر المنافية والأقية فالصاوة الكولما من د مين فان لون المهم مد فانا قضا ناوها لاوهو عناد معي إليار. وقد لاوضو: إنما هو اعتباد معي إليار. وقد لذالانوار فرالافاد زال مآلنوم و الجالعقل ولهذا كأذا لانبياء معصومون عن في مدم الإخلال الإهلية الجنون وماكا نوا معصروسن عنالاغاء فان بنينا صلفالله عيه اغمي عتيه في مرضه كاشهاد برا حاديث العتماح هُ إِلَّا قَارِ ية بتعطل معها المقول بسبيار تفاع المخار الامليف ال الدماغ وهوكيثرالوقوع حتى عدوالاظهارمن صرورات الموان استراسة لقواه والاغاد اسر كُذُلُكُ فَانَ مُوادِّه عَلِيظَة بطيئه المُعَمِّلُ المُرْعَ كدلك فان مواده ميسم بسيم المستركة المرعم بخلاك في العالمة المرعم بخلاك في المرعم المر للحتج فخالقضاد كافاليبلاة اذارادعلى يوم الايجبالقصناء فاشراذا سقط الآداء وهو يعنى ان امري ان بزيد عليوم و مقصودعزالوجوب والشئ اذاخلاعن المقصودتف فيلغوا الوجوب فيسقط الوجو والقضاء مبنى على ألوجود واذ أيس فاسر و آلاقار بي اصل وجنده وإمرّاء شويترا ذا لرقيم لا يُرَّدُ نأدرفلايعتبر والزقأوهوعج التداءالاه والكفار لاتهم استنكفواع أعبادة joseph o se principal for the second الله فيعاهم الله نعالى عبيد عبيده والحقوم بالبهائم يم بعد ذلك وان اسلم بقى عليه و علاولاده ولا بنعل عنه مالم يعنق كاكراج لا يثبت ابتداء الاعلالكافرة بعد ذلك ات مَنْ عَلَا مُن اللَّهِ وَعَلَيْهُمْ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اشترى السار ارض عراج بقي الراب على اله ولايتفير مرتبارار

بزحوالله تغالى لايصمان يوصفه العبد بكونه مرقوق بخلا فالملك الاذم له فإنه يق لعديوصف التجري ذوالآو فبوا فان لرجول وباع عبده مناشق جازها كالجناع ولوماع نصف للمديني الملك لم في النصف لآخر مالاجهاع وهوا عرضا الرق ويشت المان للادسومهما فالضف مي في النصف لا خرمالاجهاع وهوا عرضا المسلم و المالية ادُ قد يوسف م عبرالآنثا من العرفض دول الرقّ ويلونوا نووالانوار لكذوالبقاء صارمن لامور لأسفالذان كوذ بعضه شايعا هوتؤ متصفا بالماككية وإهلية الشهادة والولاية وبعضهضنفا ذوالأ المأتكية والولاية والشهادة والابتذال وهووصة لغد متجزى لازمدوهوالعنوانتفاقا لانبرمطاوعه بقال اعتقتر فعنق فان عزالاعناق والعتؤواحد وهوالق نعتوناودواله إجالاعتاق لان هوا لرفتق فيتزي أحدها مستلزم لتيت الاخر فعتق البعض معنق أكلعندهما أرمامرى فآزالته أيضا متجرية فلواعنق البعض لايعتق र्द अंदर्भे शिक्ष د اللَّالِ فَالْمَا قَ وَيَصِيرِ كَالْمُكَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ وران كوذ مالكا الماللات لملوكتية سمة ألعن والماككتية سمة الفدرة فلايجتمالا المهوسير المستخطئة المتحدد المؤملة المتحدد المؤملة المتحدد المؤملة والمال في المتحدد والمداور فية والمال أأته مالك للتكام لان وضاء شهوة الفرج وكز سالدالي أتشري فتعين التكاح وأتخنه وقوف عليضاء المولى لان المهريتعلق رقبته بالتزمير وفذلك التنتكر للهافلابد من صائر وكذاهيومالك لدمه لانه عقاج الحالبقاء ولا بقأه الأبئ وتقذالايل الموتا تلافع مه وصحاقوا والعبدبا لفصاصلاته في وُ لِلْ مِثْلِا لَهُ مِنْ الْالْوَارِ النكام فالمراج المرادة الرفع هذه المرادة The state of the s ؠۼؚؠڔؖٳ؞ؙڹ؆ؠڵۅڵۣ؆ۣ۫؞ٷٵۜؠؙڵڗڷ ٵ San San

اعمران الاعتاق عنده اذالة الملاء وهومتجزى تبوتا وزوا لالماعب فيهم النسف وبشرى النسف ككن تعلق بعما لاينجرى وهوالعتق وهوكغسل لاعمناه الادبعة فانها فيمزية نغلق بها آباحة آلمقلاة وهيفير منجزج وكاعدا دالطلاق للحربة الغليظة وهذا لان الاصل فالتصرف يلاقي حق المتصرف لاحق غيره والملك حقدلاته المناقع على الحنبو صفاته الرف في الشيع لانهجزا ١١ لاستنكافكا بينا والجزاء ما يجب على الله تعالى على مقا بلا فعل العبد وكان حقد ولهذا سمى القطع جراء لانته خالص حقد

غا نرايصنا لايقبل التجزى وهو قوة حكية تيصير بها المشيخ إهلا للأاكتية والولاية من الشهادة والقصناء ويحوه وثبوت هذه المقوّة لايتصوّر فالبعض الشايع دون البعض لان هذه المقوّة لا تَجِيّزي اعدان الرقضد العنق لان الرق ضعف كمي والعتق قوة كحكته وهولا يتجري يضا ا ذلوكان مجريا لثبت بجريحا لرق وهذا لانه لوثبت العتى في بعض المجل فالبَّعض الآخران كان عنيقا فظاهروال كان رقيقا تُبت بحريمها حقان معتق البعض لايكون اصلاعندا بي حنيفة -ع في تنها دته وسا نراحكاه وانما هوكا كمكانب حتى بكون آحق باكتشام ولا يحيه لرَّ سِهِم

خكاصتدان الاعشاق لوكان متجتزيا بان اعنق البعين إي إصف عبده مثلا ولم يكن العلق متجزيا مل بنبث للمتق فيالكا لمزمر وجود لا ثراى العتق بدون المؤثّرا عالاعتاق لعدم آنكلّ بفرض احتا قالبعض ولوكان الانعتاق متجزيا ولم ينبت العتق فاشئ لزمروجود المؤفر اعالاعتاق بدون الاثر ولوكان الإعناق متجرّبإ ويكون العتق ايضا متجزيا لزه بجرّي العتق وهوباطل

اتفاها قرائد قاد المعين المتعافرة المنظمة المنطقة الم وكهي بازاله الملك يُزول المرتق ويزوا لمريشا لعنق عقيبه بواسطة كسراء الفريب بكون اعتاقا بواسطه الملك الوالالار

مشراء المقريب بكون اعتاقا بور مستراء المقريب بكون اعتاقا بور مستراء المقريب بكون اعتاقا بور مستراء المقريب بكون اعتاقا بور مستراة المنافع المدن والما المتحافظ المتح Eleny to a little and the control of the control of

نفلاهان كانباذن المولى لان منا فمهما فيما سوى المقالاة والقريا تبنى للولى ويلائكون لهما فدرة على إدا شبخلاف الفقير إذا جج هم استعنى حيث بقع ما اقدى عن الفرض لان ملاء المال بيس بشرط لذاته واغا شرط المتكن عزا لاداء

الخاطرين وجراليب المارية والخنة ة حتى لايمال المولى المراني فيه تمويت جوبه وبيمع مريد المعالمة المعال اقراد بالمقصاص لانرافراد بالدهر كشف

اسة لايقبلان يميي يأددن مللم يعتق او مالم يكاتب ولاولاية له على حدا أسكاح ولايول من الساء مثل مل المتفان الحت ان يُعِرَّا وَبِع لِسَاء وللرَّهِي تصف دَ للْ الأراكا الواء

فآنه مالك لدلانه وخواص لآدمية ولحدذا يشقد مدون اذزا لمولئ بيني ترط المشهؤ عندا كنتاح الإعند الازن واغايتو قف عندعد مالاندن سأاولى لآن النجاح ماشرع التراك ل بالنصره في تيجاب بدوم اصرار به الارتحان اللوفيا والجازيجون اكما لك فَوَّلَه وَلِلْمِرًا يَالْمُسَاء فَانَ اسْتَغْرَا شُلْمُوا نُرُو تَوْسُمَةُ طَرُقُ فَاتِنَّاءَ الْمشهوة نظ لبيسم المرأة العبدلا المولى كثف الاسرار وجو لا يلحقة مراحمة كرامة ملاشبهة فانه استقصوحتى لأستكم العرد الاامرأ بتن

قوله كالذمذا عالوافية التي صفروصر بهاالانا اهد للايحاب والاستيحاب

receitairies 40, meriling Bais Will The Light of the I. اتحان قرّا لعبدالمجيّز بالسّرة، فإن كانه الماا، هالكا فقلّ يُنه ولا ضمان وان كَان قائمًا فإن صدّة المولى فقلع ويردّ وان كذَّ بدا لمولى ففير أختلاف فعند البحيفة ع يقطع ويزك وعند الي وسفر ، يقطع ولايرة وكن يضن مثله 13 TO 10 TO Constant of the state of the st إعالفس والمصن عندنااذ قد وبجدت الساواة فالمعنى الأصلى لذى ببتن عليه القصاص وأتكرامات الأبخر صفة ذا الدة فالمر لاتبعلق بها المتصاص المؤكرا لانؤار شعلق الإماك ومتح امان المأخرون بَّا لِتِتَالُ لَانَ المَاذُونَ فَالْتِبَارَة لَلِيَكُمَّارُ لِإِنْهِ لِمَااذِنْهُ المُولَى بِالْقِيَالُ صارِشَرِيكَا فَالنّنِيمَة عَالامان تَصرفِ فَحُقُ نُفْسه قَصْدا تُم يَكُون في حَتِّى غيره ضمنا من الغانين دؤرآلا لؤار الماند فلا مناور قوله والشرقة المستهككة اعصم اقرادالمأذون بالسرة سمى وجب العطع لانه فحالا وادعان نفسه كأيحت والاضمان عليه ردن القطع مع الضمّان لا بجمّعان اواد بالسرقة المسرّوقة عيادا ابن ملك قولدوالقائد اي مية اقراره ايضا بسرقة العين القائمة فيده في حقالما لي ويرد العين آلقائم فيده في حود ... المال عزالمسروق منه و يقطع المال عزالمسروق الإنزاز مرفه من فيهن

بتراد فالآ لآموالموت عليه بخلاف الورثة والغرمآء في لما للان اهلية الملك تبطل بالموت فيخلفه اقرب التاس اليه والذمّة تغرب به فتصير الما أن الذي هو محل قمناء الدين مشغولا به فيخلفه الغريم فيه وتحاوى

اتى اتصالالا يتخلله برو لان علم المجراغ اهم المرض المتصل والمويث لا مطلق المرض فالم يتعكن الوصف لا يتحقق العلة وما لم يتحقق العلة لا يتحقق المعلول وإذا صاوا لمرض تصافر بالغلبة ( ه رسما وي



COA يسترالفسغ قَالمال علابما هو الفَلا هر فاكرال وليس فيه فوات من الفض حوّالفريم والوارث على تقدير تمرّين كونه مجودا عليه لامكان الفض فحكم هذاالعتق حكم المدبر فيل الموت فيكون عبا فيجيع المتحكاء المنعققة باكمة والكراة وإذالم بقتع الاعتاق عكى حق غريهم او وآدث بالذكان فالمال وفاء فالدين اويجرج مزالثلث فينفذ العتبق فالمحال لعدم تعلق عن احدبه الأكلا تىلااهلية الوجوب ولااهلية الاداء فكان ينبغ ادلا تسقطهما الصلوة والمتو تكن الطهارة الصلاة شرط وفيفوت الشرط ek dipliethin فوت الاداء وهداما وافق فية ekine laiskoitaling الفياس النفل فيتلاناه ع و زمدن ال الشرومدوهوصعة الاداء فلاتكن القولء وجوب الإداء ضرووة فوات شرطه وفالقصاء مرج وهويدفوع بالنعر فسقط بوجودها نفس ويجويم يه الطهارةع وهذا لان الصوريوة يمع كمابة وكان يشف ن يؤد يهم الميض والنفاس أبينا الآان الطهارة نهما سترط بالمديث وهوها قالت معاذة لعايشة رضي لله عناما بالأكادمن بعضاله ولاتيقت القلعة قالتكان نصيبنا ذلك فيؤمر بقضاء الصوم ولايؤمر بفضاء المصلاة وفيه أشارة الحاد الطهارة عنها منرط لعيمة المتوه إذ لولم كن شرط لما احتيا المالمتناء لامكان الاداء كنفالاسرار

سادالموت مشكوك في الم وايس في من هذا القرف في المال ضرر باحد فين في الحاماة البيع بصفة المياباة كان ببيع ما يساوى الفابخ سمائة مثلا والمشترى بالفعاليساوى في المناز كان التمترف صدر من اهدم منا فالله علم المنازي والمشترى بالفعاليساوى في المناز كان التمترف صدر من اهدم المنازي والمنازي المنازي ال

يكا ذالقياس ان لايملك المريين للايصاء لوجود سبب كمجر وتعلق حقا لورثة الآانّ الشرع جوّزه بقدو الثلث نظراله وهذا لان من نوّر الله بصيرته حتى نظر الحالدنيا بعين الفتاء والحالعفي بعين الخلود والبقاء صرف ما له في محتم الح وجوه لليّرات طلبا للزّ لفي والد دجات كثّق لاسراء

سود سرو المعاني المعا

ت المالكة المرادة المقلاة فلا يتحقق اداؤها مع الميض والنفاس المدالشرط فلا يكن العول بوجود الاداء منورة والمقدوة شرعت بصفة السير ولحدد اسقط عند القيام اذاكان فيدحرج وكذا القمود فلوهد وناهم وأوجها القناء عليما لوقعت في حرج بين فلذا لا يجب علها قنهاء الصلوة كقنا لاسراد

ط في النهرة مع المائص من الصوم و تبت منه منعد النفساء ايضا و لالة في المشكوة عن عدى بن أن بت عن ابدي عن المدّه عن المدّم عن المدّه عن المدّم عن المدّه عن المدّم عن ا

ا أن المتومرية التي والحديث والجنابة فينبغ إن بنادي والمحيض والنفاس الولاالنقر وقد تفرّو من ههنا ان لاتودي الصلوة والمتود في حالة المدين والمتود في حالة المدين والمتود في المتود المتو

الم فأن فضناه صاوة عشرة المام فكل عشرين يوما تما يغمني لخاليج قالبا غليذا تعفى والنفاس عادة اكثر منهدة الحيض فيتصور الحرج في قمنها وصلوة حالة النفاس ايضا فرالافرار ونزدالافزار

لآن وتهذاه سوم عشرة المام فاحدى عشر شهرا يسائر وقضاء خمسين صلوة في عشرين يوها مع احتياجهن الحاداء المناه الماء

لآن فضاء صلوات عشراتها مرزكل شهرمع الوقتيات في فاية الحج بالنسبة المهتماء الصوم عشره اتام في احدى عشر شهر خالية عزاداء واجب على اهو محسوس بالمهرورة ركاوى

وهذالان الذمة بواسطة الرق يضعف لإنه اثراكفروهوموت كهامع اندير جين والدغالبا فلان بضعف بالموتالجين وهولايرجي ذوا له غالبا وانمايروى نادراكا فيحق عزيرام وغيره اولى ولهذا قلناا نهلا يحتمل لدين بنفسها بدون المؤيد حَى آذاً لَزَمْدا لَدِينَ مَصْا هَا الْحَسَبَ صَمِح فَجَايةٌ بِانْ حَفْرِ بِلُرَا عَلَى لَقَرْقِ تُمْ مَاتُ وَوقع فِيها هَا بَرَّانَسانَ وَهَلَكت يَبُرُمَ قيمتها طيه حتى صِع اتكفا له عنه بذلك الدين تحقيف لاسراد

كالاهامات والودايع والغصوب لان فعلم غيرمقعمود وإغاالمقصود سلامة المين لعماحم ولحذالوظفر عليه لمان يأخذه بنفسه بمغلاف العبآدات لان فعل من عليه تمر مقتمود ولهذا اذا ظفر الفقير عالما لزكاة ليسأمران يأخذه مستكنفا لأساد

ي مِنى مالم مِيْرِكِ مالاَ أَوَلَمْ لِا فَعَالِمْ مَا لِينِ اللَّهِ مَا مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مَ عَ مِنْ مَالُم مِيْرِكِ مَالِاَ أَوْلَمُونِهِ فَالدُّنْ عَالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

لآن ضعفالذمة بالموت فوق ضعفها بالرق يرجى ذوا لموالموت لايرجى ذوالمعادة فلتالم يحتلف قدالمبدا لين بدون انضام مراوالانسب لا يحتمله فقر المبت بالطريق الاولى ابن ملك عطالطاليم الدن بدونا نفيا به الله المبت المتحمل المبت بالطريق الاولى ابن ملك عطالطاليم الدن المرتفى المال والمنطالية المرتف المنطقة الماليم المالة المبتاط المبتاط المبتاط المبالم المبتاط المب ماليترا لرَّقِبَرَ اوَٱلْكُسْبِ لَا يُحتَلَمُ فَ قُدْ ٱلْمُبَتَّ بِٱلطَّرِيقِ الأَولَى ۗ

الْهُم يسى لَكُفِيلُ من حال الحيوة الالكفالة هي منم الذَّمة الْم الدِّمة فاذالم سِق الميت ذمّة معتبرة فكيف تضم ذمرا كيفيل اليه بخلاها اذكان الدهال أوكفيل نا حال الحيوة كان ذه تدكاملة فتصر الكفالة منه ح وبخلاف ها ذا تبرع بعنما الله بخلاها الذه تدكا ما الما و بخلاف ها ذا تبرع بعنما و ديدانسان بدون الكفالة فان صحيم وقالا تصع الكفالة عن المتيت المفلس لان الموت لم يشرع مُنبراً المدين ولوبرئ لما حل الاخذة من التبرع ولما يطالب بي فالاخرة في المراكزة،

هذا نقض على المعلى للذكور وهوان ماذكرة من الدليل عاعده صحة الكفالة عن الميت المفلس موجود في العبد المجور المقر ما لدين لانه ضعيف المدّمة وغير مطالب بالدّين الذي اقربه فيكون في حكم السّافط وقد صحّت الكفالم عنه فلا يكون ما ذكرتم صحيح الشار الي جواب بقوله لان ذمته الح

And the state of t المحمدة والمستام والمستام والمستام المحمدة والمستام والم اى بيقاء ذلك العين بعد موت منكان العين في يده وفهذا الوطفر سكان له أن يأخذه رسمان AND WELLS المحاولة و من الميت الانتجار الدين بناسة المحاولة الدين بناسة المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة الم المحاولة The state of the s outles conducted the we ككونه حيا مكلفا مع نبوت مطالبته بجواز النبصة فرمولاه اوبعتمة فيطالب بالماك واذا تصورت مطالبته للما أصر الترامها تالمالية اليها فيحق المولى مني ساع دقبيته الدين نفكرا للغرماء كنفالارار الماسية الماسي على المستورة المستور النكانحقا له يدة إلى ما تمتي The state of the s 

مآن غير توقف على جازة الورثة لعقوله تعالى وزبعدوصيّة يوصي بهااودين فانرتعالى بعىله منهاله مايندارائه مافرط وهوائصن فاكماجة منخلافة الورثة كاوى تحاد افسل شئ بعد التجهير قدمت ديوند على الوميت الان الحاجة اليها مس لانه وأبب والوحية تبرع فكاد اسقاط الواجب اهم مناه ديون مناه اغتبا القوله عليد السلام ان تلاع ورنتل اغتبا المريد دير و دير المناسلام ان تلاع ورنتل اعتبا ابنمان يه نظر آله فيضرف الى من يتم وكذا وامان الكاتب عن مال وافي بدل كتابة لاز ألفع فاكل رليح الم و بقاله لى حيّا يؤدّى الوفا، ورثه الكاتب الالولكاحة المخصل لي يته حقكودها بقى عنه مراثا لورثة ويعنقا ويدد الولودن والمشرّون في حال الكابة وبيتق هو في ترجم مؤرا لالغوار مؤاجراءممات لاتنا شرعت لدفع حاجة المالك ولايقدر وا فضاء حوائص والمدول بعد الموت فارتبة ببده الزنري الدلاعدة عليه بعدها حتى يعوزلم تتزوج اختها والزكانت على فآنهاذا قارج إرجلافهذا المقتول سرعلم لقصاص كالفائل لانم لأيصل كماحته فانرميت فبيغ هذأ المشروع مرالامار لآن المنلف حيوته ككان ينتقع بحياته أنزمن نتقاءاولمائر فكانتا كجناية واقعة فيحقه فينبذان محي القصاح لرمن هذاالوجم كن الميِّتُ لما خرج عناهليَّة الوجوبِ لم بايتداء تلولي لقائم مقامه علىسيل المند فرَّ يؤيد و قوله تعالى ومن قنل مطلوما فقد حملنا لولت سلطانا ابن ممان Jager , Sign

طله الكناتب مالك بمكم عقداكتثابة فيبقي هذه المالكيّة بعد موت لانها شرعت كماجة المكاتب لينا ل شرف لحرة و يعتق اولاده ولئلا بينا ل شرف لحرة و يعتق اولاده ولئلا يتاذى في قبره بتأذى ولده بتغييرا لنّاس إياه برق ابيه قال عم يؤذ كالميّت في قبره ما يوذيم اهلرو حاجمة المالكيّة الماري المركان ذرب في حمّا بعض المدن عند تا وعندا لشافع يحرح حدد بع المدن بالنص لان فيه مسادحة الى وصوله الى شرف كريّة فلا جاذبقاء مالكيّة المولى بعدموته ليصير معتقا وبيال الشواب فلان يجوز بقاء مالكيّد المي ليصير معتقا وبيال الشواب فلان يجوز بقاء مالكيّد الكار المعادمة تا وبيال الشواب فلان يجوز بقاء مالكيّد المنادمة المولى بعدموته ليصير معتقا وبيال الشواب فلان يجوز بقاء مالكيّد المداد المناوية المداد المنادمة المن

بلانغلاف كابعة المولى للفاب المحاصل الاعلى قرمع الكاب الى صرف البدل الى فية حوايي وبنوي الولام لمن يخلف لذلك

لم مران ملك يبقى بعد موية كاجة وهد وجدت كاجة وها جوافر تؤاب فاع الرقبة كافال وم من عتق عبداً اعتوالله تفا الم

للتن المالكية شرعت لدفع حاجة المالك والمالك ههنا وهوالزوج محناج الحالفسل ابتآملك

ال المتحقد فقد وجب عندانفتهذاء حياة المقتول وعندانفت آء للحياة الايجب لليّت شئ الآما يضطرا ليه محاجم المتحد فقد وجب عندانفتهذا والمدن الملك وما يشبث الما يشت المنزوة ولاحزورة هذا لام شرع لدوك اذا لا صلاان الايجب لدشئ اصلا لبطلان الهلية الملك وما يشبث عادولا فار بعد المويت كنف المسراد

الى لا يعتب على وجد تبى فيدسها مالورث المنتب المدال الوث درك المارهم وكن كما كان معنى الدالا يحتر الفرق المستملالية المولاد المستمل المولاد ا

أُعْرِ إِن العوارض فوعان سهاوى وهوعشرة انواع الصّغر والجَينون وآلمته والنسيان والنوم والاغاء والرق والمرق والمؤ والمين والنفاس وها نوع واحد والموت وقد مرّ تغرير الجهوع و مكتسب من جهة العبدو هو سبعة انواع الجهلا والبيّر والميزل والسّف والحيطان والسّفر والمكراء واغاع الجهامن العوارض المكتسبة مع كونها صلاف الانسان بمؤنّر شارجا عن حقيقة الاستان أولانه لمكان فادراع اذالم بتمييا لها، واكتسام بمع كانه فركه واكتسبالها واختارم ولهذا عدم العوارض المكتسبة ولم يعدّ الرق من العوارض المكتسبة الانه جزاء الكفر في الاصل والانتمار العبد في شوت المناق المرق الانتمكان المداود

مُنْ حَمَّى بِلِيماء وَعَذَابِ لَقَبِرُ وَالرَّوْبِ وَالْشَفَاعَةُ فَانَ الْمُقْرَلَةُ قَا لُواْ أَنْهُ عَلْمُ بِلَاعِلْمُ وَقَادِر بِلاقَدْرَةُ وَمُتَكَمِّمُ بِهُ كَلامُ وَهَكَذَا وَهَذَا كُلامِ لامْعَنْ لِمُ عَنْدَ الْمُحَمِّقُ الْاَنْكِارِ الصَّفَاتِ فَرَالانْوَادِ قُرَّلانْهَادِ

فالجهل بفتوى بهج اتهات الاولات جهل من داو دالاصفهاني و تابقيد حيث ذنقبوالي بواذ بيعها كعديث جابر كنانبها تما الاولاد على مهد و سول الله صلى الله و المراه و هو هنالف الحديث المشهور اعنى فوله على المراه و الدت من سيتدها معتقد عن ديمه و المجهل في من كهوا المشافعين ع في جواز القصاء بشاهد و بين فا مريخ المن الديب المشهور وهو قول مع ما البين على الكرون المواز و المواز من قصى معاوية من و قد نفانا المناهم المحالة المتاهم و المناهم المناهم و المناهم المناهم و المناهم المناهم و ال

The state of the s Can Carlotte Seas of the life of the season Lest be an country فاربعتاج الماعادة البيند والخلف فديفار فالإصل فالاستام الما 12/15/20/02 فاوق الوضوء فإشتراط النية فوالالوار المنت بالنسبة المرتب عال بالمنت المنت الم رين ويوسها من المنظف المنظف ويسلم المنظف ال المهاد الادرا الذي هو مندالها و دهو ادوا للقيرالا بآليط اى صاحب المدعة وهوالذي شبع المريح وترك الادلة الفاطعة الحلية وجمله دون جهل الكافر لايمنز المنفسق و بضن نناطر معه و نازمه فهو لا لكتي المارية ريمسو و من سرير القاسدة بي بالديما ولاتعمل على أويلدا لقاسدة بيه ما الرقي الديد بعدوضوع الدلائل عاويها نتيا أتستما لهدست محقول المشبهة بإنها. معتر الزوال الرّسل لا يصلوعنون في الكفرة وأن كان عذوا and Kary فالدّنبالد قع عذاب لقلل ذاقبل الذّمة مالالاما مالمادل ذاانلف وجمل وار آیم مراد و زیمانه تره وهو مدر در میلی عزدادین نوراكا نؤار فآنة لأكيون عذرا ايضا لانككاره الدليال لواضح على مامة عَلَىّ رضي الله عنه وهواجهاع الامترّ تشفلاساد والستنةكا لفتوي ببيع والاولاد ويحوه الملق الجمهل المتواتر فهم 12/63 12/6. way مُرالِهِ مِّ<sub>ار</sub> اوالا بجاع القطعي وانمالم يذكره المصلانم مبدرج في الكاب المالمالية المالية الم عَنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّالِمُ الللَّمِي و من و عنده از الفامر جاز و العمر الإنجاع لاتناه المرادة الفيروم وفروع لايم والمات Salar Michael Mariage

وأتمل انزع تقديرا يكي بعده لايلزمه أككفا رة لفسا دصومه بانجيا مة فان جهله غذو لانفظن في بمراه بلغه وعرف أويله وجبت عليه الكفارة لان ظنه حصل فيغير موسم فاذأنع امالمتوم بوصول الشئ المداطنه ولم يويود وإخااذا استفي فيتها يعتد على فتواه فاقتأه مالفشا فافطر بعده عداليهنج بجيم لانتجب تحكفارة لان على لعا م التقليد بالمفتى وان كان بخطام فآت الحد لايلونه لانذخلن فيموضع الشبهة اذالاملة بين الاباء والابناء متصل يبنتقع اسدها عال لأتفر فصرارشبهم فياسقوط المهديجلاف جأرية انيمر فانتر لوز تأبها وقال طننت انها حتى لى لايسقط المدلان منافع الاملال عتباينة عادة تخض ان اليمامة فطرته وظنّاته على ( ابن مملك تَمَدُّ بَرْبَعِده لَهُ مِلْ مِهِ الكُفَّارِ وَ لَمُسَادِمِهِ بخوله يكون عذرا مسقطا كتكفارة لا نظن في فضع الاجتهاد فان عندالاوزاعي يمسدصومه لقواء سرف لزوج اولم بئق فأذالم تعلم بخبر والان إدن الموتي يستبد بالإعتاق ولعلم فأن الوكلوالمأذون اذالم يغلما النانية لانهمالم بعلى عجرها والأواد

ون الشبهة وازارة المدكنة زنا منين نسبة المولود عاه الواطئ فأن الحد لا يلزمه لا مذطن في موضع الشبهة أذا لا ملاك بين الاباء والابناء متصلة فصير شبهة الدينقع احدها بمال الآخر وامّا ا ذاخل انها لا يتماكه فانديجيالحد م بخلاف جارية الحيد فانها لانتحاله بحل حال فلايسة على المحدود متهاينة عادة وزونون فأنه لوزنابه وقالظننت عا تحلل لايسقطا لحد لاز منافع الاملاد الدمباية عادة الناللا فآن اكمد لايلزمه لان هذاجهل حصل في موضع الأشتباه فالأوطئ الاب جارية ابنه لايوجي الحدوالقرابة واحدة وهذاالقرب لكالوجب تأويلا فالحدالطرفين اشتبه عَلَىٰ لَوَلد فَفَلْنَ انْرَبُو جَب تَأُولِلَّا فَالطرفَ لَاتَمْ كافي الشهادة كفالاسار عن العلم الم الم الم مدة لم سلفه الدّعوة الإيم فضاء ها الان داوا كوب الميست بمحل المشهرة احكام الاسلام المنداد من المناسلام المنداد والد من المناسلة في الديم المناسلة في علم المناسلة في علم مدة المناسلة من المناسلة من المناسلة في علم المناسلة في المناسلة في المناسلة في علم المناسلة في علم المناسلة في علم المناسلة في المناسلة في المناسلة في علم المناسلة في المناسل وزر المارضي الدار المارضي الدار المارضي الدار المارضي الدارسية المارسية ال من تا بقد البيع ولم يشتهد مقانا علم الشفعة الشفعة الشفعة المثن المشام بعد رمان يثبت المحق الشفعة فسكون عندا المنا فبومقصر فيطال فيكام الورآلانوار فيعي عليه فقنآه المتلوة والمتوم من وقت الاسلام د ریبیجالیارالمشفعة آل ریبیجالیارالمشفعة بآلبيع فانذاذالم يعلم بالبيع فسكوة عزطا الشفعة يكوذ عذرا لايبطلها وبعدما علم الكيون سكوته عذرا بانطل بالشفعة يبطلها و المهورون من الكاثاليكان بطلها و في السّار عند به في في الصّورة المساورة ال من التصرفات لان هذا الشكر اللهوالياع من التصرفات ليس من منسل اللهواييريان illaila o libe o legy, بيان ولية وليه الزرا لافواء ..... ما نعا فيمنع صيحة القللاق والعناق وأسا زالتَّصرّ فات لان ذلك ليس من جنس اللهو فاصل ككلام فيمااذ الم يشربها ملتها حتى . يمير حراما فصاربن إحسام المرص كتقالاساد فآنه كيون ايضاعذوا فالسكوت بمنى ذاذوج المتغير اوالمتغيرة غيرالاب اواكهديصم النكاح وينبت لهمالليار بعدالبلوغ فان جهار بخيرالتكاح بكون عذرا حفي يعلما وآن علما بالتكام ولم يعلما بأنّ الشرع نبيّرها لاتكون عذراً لانالدار داراسلام مفتالبدج ملالات الاستان من فارد في من فالكراس الاتكام في المناه المناه المناه والمستبد والمانع مزالتعلم معدوم فلايعذر هذاألجهل الاتكاخ اعترامة الولكاكان والم ونعروتم عناهاية الخطاب لآن مولدتمالى لا تعربوا الصلوة وانتم سكائري واذكا نخطابا في حال السكرفهو يلطلوب الدلاينا في كخطاب ان كان في حال الصيحوفهوفا سداذ يصيرالمعنها فاسكرتم فلاتقر بواالصلوة كقوام للعاقرا ذا بَحَنْثُ فلا تفعل كذا وهواصنا فترالخطاب الى ما أرمنا ف له فلا يحوز لاستنزام اجماع المتنافيين فان النهى يعلى عايمن ان يفعل و في ما لمد الحيون او السكر لا يصع ان يفعل و في ما لمد الحيالة في المعلم المناف كيف كيون مخاطبًا أبالنهى فهذه الحالة في الا المالة المناف المالة المناف المالة المناف المالة المنافقة ققله لإالرةة عطف علقوله فإلطلاق يعنحان تككم الشكوان بكالم الكفرلايمكم بكفره لازالرةة تبتنى على تبذل لاعتقاد والمشكرا ن غيرمعتفد لمايقولم فاله لافتصا له ولايذكره بعدالصمو نوژلانوار الرينونان كين ذالك مترودة

لله تعالى كالزيّق ومشرب الخروا لسترقة الانالرجوع عن الاقرار بهذه المحدود يصم و قدقا و ند دلى الرّجوع وهوالسّكران ا ذالسكران الايتبت على شق ممّا يعق ل خاقيم الدليل مقام المدلول فها يندرئ بالشبهات المواقر بشئ من هذه الاسبابلاوا خذ به بخلاف ما اذا بالشرسبب الحدّ بالفعل كأن رن في سكره عناد خانه يحدّ لما داصحًا الان سكره الايستقيم شبهة دار ثة للحدّ لحصوله بسبب محطود لا يصم سببا للتحفيف وسحاوى

من من الاسلام فصار بمعنى لشرط فالبيع انه بيده الرضاء والاختيار بميما ف ولكم و لا يعدم الرضاء والاختياد في حق مباشرة السبب كاندارا و المشابهة بينهما في المناء والاختيار في الحكم ولا يعدمان الرضاء والاختيار في لحكم ولا يعدمان الرضاء والاختيار في المنابهة بينهما من كل و بهدا ذا لهزل في البيع بينسد البيع و خيار المشرط في البيع المنابهة بينهما من كل و بهدا ذا لهزل في البيع بينسد البيع و خيار المشرط في البيع بينسلام المنابع المنابع المنابع المنابع بينسلام المنابع المنابع المنابع بينسلام المنابع المنابع المنابع بينسلام المنابع المنابع

ولكن بينهما فرق من حيث لن الهزل بعنسد البيع و خيار الشرّط لا يفسده فيؤ ثرا لهزل فيما يحمّل النقض كالبيع فلاجاد ولايؤ ترفيا يو من المرّف والمعتاق والماجمع بين الرّضاء والاختيار لانّ الاختيار قد ينقل عن لرّضى ولايؤ ترفيا يونياً من المرّف كا في الكره وسمّا في الكره وسمّا قوى وسمّا قوى وسمّا في الكره وسمّا في الكره وسمّا في الكرة والمرافق والم

وهو ملك الشترى ويعا والمشرط في البيع بعد مرا لوتضاء بحكم البيع و لا يعدم الرتضاء بنفس البيع و ترالا نؤار

دامي التأمير

التلجيئة فاللغة مأخوذ مزالا بياه اي الاضه لراد فيا صابها ان يليئ سنى الحان يأخي أمرا ما طنا بخلا في فها هره فيظهر بعضور للغلق انها بعقدان البيع بينها لاجرا مصلية وعت اليه وثم يكن فالواقع بينها بيع و الهزل اعم منها لات الهزل قد يكون عن اختيار وقد يكون عن اضطراد أله المن المنظرات وإما الناجية فلا تكون الاعن اضطراد أيم منها ان مسبى هذا الهزل على اختيار وقد يكون الاعتمال والمتعلق المتحضوران المن ولا عقد منهما في الواقع فعقد المحصوران المن ولا عقد منهما في الواقع فعقد المحصولانا منه بعد تقرق المناس الا يضلوعن ادبع عالات بينهما في كل عقد وقد بينها المص التفصل في مال فان تواضعا اه وتراون المناس ا





لاتتما جذا فيالعقدا ذالمواضعة فالبدلالافيا صلالعقد ولوعلنا بمواضعتهما بالهزل في قدرالتمزحتي بكون النن الفاكاة الالفسدالعقد بواسطة الشرط الفاسد وهوقبو لالالف الذي هوغيره أخل في العقد وهذا لان المن على تقدير الهزل الف في الحقيقة وكان قبول العقد بالآلفين شرط البيع كالوجمع باين حر وعبدو باعها فوجب العمل بالجد في اصل العقد وجعل النمن الضين تصحيها للعقد كشفا لاشراد

لأنه لوجعل لثنن الفاكيكون قبول الالف الذي غيرداخل فالبيع شرطا لقبول الآخر فيفسدالبيع بمنزلة مالوجمع بين - روعبد فلا بدان يكون المنن الفين ليصح العقد وعندها النمن القي لان غضه من ذكوالا اف هزلاهو والالفالز اهدعلى لواضعه باطل

المقابلة بالمبيع فكان ذكره والستكوت عنه سبوا كافالتكاح وهودواية المحنيفة دع الموالانزاء

المرسور وتبعاه الفنن هاز لاوالم فالدا فع الت تم انفناه في البناء عالموضع السابعة فالمرافع الت بالاتفاق عليما سيجئ قرالوغ ل Still sheet It jugar Willy law Illy

متألاهوال لامورا لادبعة سواء اتفقاع ألاعراض وغلالبناء اوعمائكم بعضرهاشئ اواخلما فالبناء والاعراض ستحسأنا

وذلك لان البيع لايصع الاشمية البدل وهم عَمَّا في صرالعقدة لابدن التَّمِيْد وذ فيروذلك بالانفقاد بأسميا وهدابالانفاة بزابحيفة

ودان دن سبع مرد المرق لهما وفي المرافق و المرد المرد المرد المرد المرد المرد وفي المرد ال ان العل بالمواضعة مع المية فاصل لعقد مكن في الاقلاف يبق من السميم الصد شُناوهوا لالف واشتراط فيول لالف الآخر م مر

وكانكان سرطاكن لامطالب مزجه العبد فلايقسدالبيع بفلاف لناف ذلوا عبرت المواضعة فيربعدم الستى ويوجب حلق العقدعن الثَّنْ فالبِّيعُ وهو يفسد البيغ فيزاو جبت الشمية وأب يعتبر العمل والموا أَوْ أَصْعَهُ مُ مُزِّزً لا وَا

الانزلابؤة كالالتازع والفياس فالمناهيع لانتما تعدالهد ماسميا فالعقد وهوالونات وفانها بست بنزو وذكراء فالعقدولا يصرننا بدون الزكرف لأه كالمبالين مترط في عد السير والبكري مِنْرُكُوالْنُونَ فِلْوَالْمُعَدُّ فِيقِ الْبِيعِ بَلَامَوْنَ وَهُو لِبَيْهُونَ

عن التمن عن المرافع وهم المسترية المرافع وهم المسترية المرافع وهم المسترية المرافع ال

اعتمد الذي وقع عليه البيع من الذن مان تواضعا على لبيع عالم وفيا و اعتمد الذي وقع عليه البيع من الذي ورهم مند الناس ويجون الذي في الواقع بدينها ما تدويهم

آهر ان الهزل قديدخل فيما يحتمل المنعض وهو مابيتاه وقد يحتمل فيالا يحتمل النقض الالايحتما الفسنج والاقالة وهو تلاثة والموالا فأعلم والاعاد وهو تلاثة والموالا المال فيه تبعا كالنكاح وماكان المال فيه تبعا كالمتعاد المال فيه المعالمة المعال و المعان وهذه حاضرة ووجر الحصر طاهر امّا الله ى الأمال فيه كالعلاق والعمان والعفو عن القصاص والمهن الم والمهن الم والمهن الم والمهن الم والمهن الم المرات والمناق المناق اومع عبده بأن تعلق طلاعها او عنقم بدخول الدار ويكون فاذال هاذلا ومكذا فالاندر وذلا و مُلا علم مبيروالهزا الوسل بالحديث وهو فولد عليه الشلام تُلاث جدّهن جدّ وهز لهن جدّ الْتَكَاحُ وَالْعَلَاقَ وَالْعِينَ وَقَيْ بعضُ بإطل بالحديث وهو فولد عليه الشلام تُلاث جدّهن جدّ وهز لهن جدّ الْتَكَاحُ وَالْعَلَاقَ وَالْعِينَ وَقَيْ بعضُ المروايات العتاق

وَّن ذَكر احدالا لفين كان على سيل الهزل والفرق لا و بهناه و بينه و بين البيع حيث او جب الا لفين في البيع ر الالف فا لنكاح انه لولم يجعل المثن الفين كان شرطا فاسدا وهو يؤثر في هذا د البيع و لا يؤثر في فساء الكاح لافا صل العقد فقا لعدا ق فرالا مو و التحريق المناق في المناق الم

Salar 

فوله بالن فدواية محد عن الم حسفة ، و فوله و قبل بالفين في دواية الميلوسف عنه و حد الرواية المناسية عوالين الرعالية و و بالرائد المرافية المناسية على المرعالية المناسية على المرعالية المناسية على المرعالية المناسية على المرافية المناسية على المرافية المناسية المناسية على المرافية المناسية المناسية على المرافية المناسية المناس

Sept Indicates of the Sept Indicate the Sept Ind 63) 16/3/201/2019 الارلانوار

حضورشي منهما اوانعتلفا فيران فالواحدا فابنينا على لمواصعة المتابية وقال الآخراع ضناعتها مرتالالار فرآلاقار بأن يقول الزوج المرأة افالكمان بمضور الخاق وليس بينانكاح ويوافقه المأة على الث اووليها واشهدا على لل ثم فعلا مكاتى المحافي فذا لهم في النكاح مان يزوجها ما لغين مدونية ويكون المهرفي المواقع الغال ابمتملك اي بناء العقد على الانتفاق السابق عالواضع Stockle Keylo الستابعة رقال وذلك بإن احدهم بنينا المقد واللواسمة وقال الأخربنيناه على الاعراض عنها اققاله اَحْدُهُمْ الْمُ يَحْمَرُ لِمَا شَيْءٌ مَنْ ذَلَكُ وَهَالَمَّ بِلُ ذَكُرِ نَا مِنْ حَكَمَ الْمُ اى فى جنس المدل بان تواضما على لدنا نير و المهر فى للمتيقة درا هم فأن اتفقاعلى لاعراض فالم بمرابع المسارية المرابعة اذر المالية المائة المائة المراكة والمالية والمالية المائة المائة

امّا فها اتفقا على البناء يجب مرالمثل الإجاع دون المستى لانها قصد الفرل بالستى والمال لا يجبيا لفرل و ما تواصعا كونه مرالم يذكراه في العقد فلا يجب بدون التسمية وكانه ترقيجها بلامهر فيجب مرالم تل خلاف البيع حيث يجب فيد العمل بالتشمية لانه لا صحة له بدون التسمية فيجب الإعراض عن المواضعة والقافي المتوديين الاخيرة بن فقى دواية عجد عن في خيب ممرالمثل لان المهرقاج فوجب العل بالحرالي للديم يرالمهرم قصودا في التسمية في على التسمية في التكام بلا تسمية فوجب العل المرابع المربعة في التكام التسمية في التكام المربعة المربعة

بآن قالكلمن الزوج والمتتيد والمولى للمرأة لم يحينه هما شئ او الخلفاي والعبدوا كانان أربدان أخالها واعتمك وإصاليك عندالناس علىمال هزلأ لاحقيقة ووا فقتتالرأة والآغرآن على للناو شهدوا عيد مُم واقع الزوج والمولى والولى الطلاق والعتن والسلم عندالما سعل تضموا عليه رحاوى مزالمال لأن المال فالخلع والعنق والصل عن مالعد عندهابطر تقالتنبرا ذالقصة هوالطلاق والعتق وسقوط القصاس رخاوى واقع والمال لإزمعندها لان الهزل وذلك لانا لنعم لايعمل فيأوالشرط ولهذا لوشط الخياد الهافالمائح وبمي للال ووقع إلطلاق وبعال الجنار واذاذ بحتل حيارا الشرط فلا يحتم الكزل لات الهزل بمزلة الخيار فسواء اتفقا عرالبناء أوعرا الزيخ اوعدم ليميندا واختلها فيديل المزل المهمة منعس ويدبي ويقع الطلاق وتيزم الما أعلى إصلهما نور لانور Allha sold in inches and follows the sold in the sold اعاروحان فالبناء علالموضة المنابقة والأعراض كا أكألزوحان علىذلك ولم يتعرضا للاعرا ولاللبناء ولم يختلفا ء من المنافق ال is a fide of the second of the فالواع

به تابیخ لایصیم الابتسمیة النمن والنکاح یصم بد شمید المهروالعل بالمواضعة پیجعل لنکاح بلا نسمیة لان ما هو مسمی لیس بهروها هومهر لیس بهمی فیروالنکاح صبیح بذونه فیمی مهرانمثل ولواعبرنا هکذا فی البیع لفسدوان اتفاقا انه تم پیچضرها شی اوا خلفا فعلی دواید بهدیچه بهرانمثل وعلی دواید ای بوسف پیجب لمسمی و بطنت لنواضعة لما ذکرنا وعند ها پیجیم المثل کنفالاساد

ه المنام لايمتين خياز الشرط حتى لو شرطا في لخلع الحذار لها وقع المطلاق و وجب لما ل ويطل كغيار لانا لخلع تصرف يمين من جانب الزوج فلذا لايماك الرّجوع قبل المقبول وقبولها شرط اليمين فلا يمتل كغيار كسانزا الشرطي واذا لم يحتمل كغيار كلان الهزل بمنزلة خيادا لشرط.

فَأَنَ الْجُدَّ وَالْمُنِلُ وَإِن كَامًا مساويين في لطلاق كن المال الإيلزمر المفرل والخلع وأن كان طلاقا كتحدّ طلاق عالمه فاذا لم ينزم المال المهزل فلم يتحقق الشرط فلا يقع الطلاق

بلايتوقف على ختياد المال سواء هزلاما صله اوبقد والمبدل اوبيسه وقد نص عن ابي حنيفة رم في الجامع المقنير في خياد الشرط من جانها ان الطلاق لايقع و لا يجيل للالالآن نشأ المرأة فيقع الطلاق ويجب عليها للزوج وكذا الهرايلان الهزل بمنزلة خياد الشرط كتن جوازه في كلع غير مقدّر بالثلث عنده حتى لوشرط الخياد اكثر من فالمراح و شرا المبيع على المراح ا

ط الماعندها فليطلان الهزل وإلما عنده فلرجيان البحد التملل المَّرُان المُن لَهُ يُوثِرُ فِي لِنهِ عندهما وان كان مُوَثَّرا فِي لما لَ كَنِّ المال المَّامِ المُلمِ وَمَّابِ فَي ضمنه فلا يُؤَثِّرا لمزلَ فيه تنعا المُن الم

المتاعندها فنظاهر تمامرمن انالهزل لايؤ ترفئ لخلم بإهذا اولى متامت لعدم حضور شنئ فالعبرة للحيارة وإمما وفرالاقار عنده فلرجهان جاسيالحة الودالانوار

كله عندابي حنيفه و لانه حل الن على لهد وجعل ذلك أوله فاللواضعة كابتينًا وعند م كذلك يقع الطلاق في المأل كلَّه لما قانناان الحزل يورُ تُرْعندها فالخلع والمال لاز مربطريق السِّعيّة وكذلك ان المختلفا فعنده العول فول من يدعي لإعراض لما من اصله وعندها ظاهر لي كثفالاراد

المتاعندا بي حنيفة فككون بناء العقد على يجدّاو ليعنده من سأين على لواضعة لما مرّواماعندهما فلسطلان المزاد عندهمامن لاصل واعتباد البدل السمي فالعقد عامتر أيضا وغادى

ستواء اتفنقا على لاعراض اوعلى البناء اوعلى الايحضرهاشئ اواختلفا أبطلان الهزل فالخلع والمال يحب تبعاً اى لان الهزل لايؤثر هيه هيف في إيمال ومِيكِال بطريق التبعية وركلاذار

آئى كاللبدل المستميغ المعدقبول جدّ خاليا عن الهزل وعد مالرهناء فأذا قبله المرأة على ذا الوج لرمها المال المستى و وقع الطلاق على لزوج كما ذكرناه

والاستخفابا لشريعة اى تخفيفها وكذاا ستهزائها وفسر بعده المبالاة باحكامها واهانتها واحلقا دها و نقل عن البحر الرا ثقّ من ترك ألصلاة متعداً غيرنا و للمتينا، وغير خائف من العقومات كفر

1 2/ cde 11 Wart 12 cap/2 wheel وهذا الان المعاذل فانس المزل عناد راض والهزل بجله الكفراستينا فبالدين المق قال ما فيعدر النافلة ماً بَعْدَدُ وَن وَلِئُنَ سَسُمْنَهُمُ الْعِقُولَىٰ الْمَاكِنَا والله المُعَالَمُونِ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ ان تتزّل عليهم سورة تنديّم عافي قلوبهم قااستهزة ا عاقالا ب عدة الخالفيل الحائم فرونين الأالاليورة فعوض ونلعب قل آیالله و آیا ترکنتم نشستیزؤن لاتمند روا و قلکفتی بعد ایمانکم ذول ان استحقاق الدین للق بعد ایمانکم ذول ان استحقاق الدین للق بعد ایمانکم در ایمان به ایمان به معنون المورد المورد ایمان به معنون المورد المو

مضعقودا لمعاملات التركيكو فالمال فيهام فتعسودا كالبيع علان يقرآ بالبيع ولمكن بينها بيع فالحقيقة مأ

مَيِّنْ ذَا لَلْفَهْ وَالْمَا طَ الْكَفْرِهِ لِلَّا يَهِ مِرَكَا فَوَالْانَ التَّلْمَانِ ، هزلا استخفاق بالدّبن لليّ وهوكفرو يروعليه انه كيفيُّون كَافُوامع الله إيمنية ديه ومعنى لرَّدُه وعلى نُبِّدُ لا أَلاعتما د فا جاب يعوُّل الإيما هر لأب. مودا لادوار



الخال الم والموادر المرابع والسقه وهوخفة تعتري لإنس لاتأأصر المروالاحسان مشروع لانزتمرف في مَلكه و مديما لل الله تعالى تعاوينوا على البر والتقوى واحسنواان الله يحتبالمسنين الآانالاسراف وافكالاسراف فالعامام والشراب قال الله تعالى والانسرفوا ائسواء كان فنصرف لايبطد المزل كالثعاج والعتاق اوفي تصرف سبطله المناكا اسع والاسادة ابن ملك مزالوجوب عليه ولدفيكون مطالبا الاحكا كلها سواؤكان حقوق الله تعالى وخفوق العباد فلا يسقط عنه وجوب الخطاب بحاله واه حجي عليه اولم يجي ابن ملك ورتاوى عندهافالاسم فآتما فها ببطله الفزل يجرعليه نظراله كالمتبى والحدون فلايصع بيعروا جارتروهبته وسأنر تسترفات لانتكست فالمبهذا للطراف فكون كأذ عزالسانين ديمتاج لنققته اليب أعاليه المال تولانوار وآليا ليها سيرا لابل ومشيالاة ذامر لعقوله عاليكاد يسع المقيم يوما وليلة والمسافر تلاثة ايام وَلَيَالِهَا كُنْتُفُ اعاهية للخطابلانه لايمخ أشيئ مابالاهية وهوالعقل والتدرة البدنية ابن ملك المال على جرالافوا طالمذموم عقد لكونداثلافالما ينبغ المساكدلمنا فع الذادين فيما لاينبغ الملافرفيه والمنهعندشها بعنوله تعالى وكلوا والشراوا والا دنسر فواان لا يسب أسرفين كنف

hell it to the state of the

مون أنه المغ الإنسان سفيها يمنع ماله عند باجماع العملاء ويتراث في يد مزكان فيده بالنين وهو قرار تعالى و الأفوق السفها ويتراث في يد مزكان فيده بالنين وهو قرار تعالى المؤلفة المساهة المساهة المسهدة لهم فيه عقلا والانشرياء سافي موالما السنفها ويتعمر في المستفياء المالاء لدنهم يقومون بها ويتعمر فون فيها شم علق دفع المال ليهم باينا سوالر سند بقوله تعالى فان انسم منهم شا المالاء في المستم منهم شا فاد وهوا اليهم اموا لهم المستم الم

بمنادقة العمران مزانجانبالذي يخرج منه علىقصد السير دبخاوى

به . فالحقيقة الاطلاق فوله مم المتنفر قطعة منالعذاب رساوى ف من بران المتوملي يكيب عليه فيه والسفر اختياري يجب بله المتوم مع طرما بنر اللهم الآان وقع لمرالسفر في فت بين من المن عن المن عن المن من المن عن المن

أتكالرخصة التى تتعلق بها استفرالى ترخص فيها لاجلة كالقصروا باسترا لافطار وامتدا دمدة المسمع المتمامر تعاوي

ننه بعنى كان المقياس ان لا تنبت الا تحكام الله بعد تمام المسيرة ثلاثة ايّام الان العدّة تتم يه والحكم الايثبت فبلمّام العنى العدّة اكتبر ترك بالمسنة آبن ملك

فقله تحقيقا للرخصة و تعميًا للكم ف و الجميم والباسط اللَّرَفَّ في جميع المدّة و ذلاع لان رخصة السفر رخصةُ ترفّم ولاكال للتر قد مدون ذلك اذ لو توقف الترخص علماً مو العلّد لفات مقصود الرخصة في حق من لم ين مقصوفً ا الدّه سيرة ثلاثة الياه و فوانه مستلزم لفواتها في حق بعض من هي له فلاكون عامة مع فرض كونها عامة هذا خلف الدّه سيرة ثلاثة الياه و فوانه مستلزم لفواتها في حق بعض من هي له فلاكون عامة مع فرض كونها عامة هذا خلف

مريوسا مرمع وض؟ دساوي ويجياله المعلمة الماستفراغ الوسع الايكون آغا بلايستمق اجرا واصلا



كآاذاادادادانايمَولَ لامرأ تَرأَقُنُهُ يَعْمِهَ كَالْمَثَا النِبَيَّةُ ظَالَىُ بِقِع كَاذِ الراد الذي يَوَلَ لا مرا مُرا مُرا فَعَدِي عِمْرِي كالساسية على على المَّوْمَ عَلَى الْمَعْدِينَ عَنْدَ ف عند ما وعند المنافق علا يقع في المائم عيم الانتجار والخاطئ مخار مُعَوْمُرُ الله المنظر والخاطئ مخار مُعَوْمُر المنظرة والمنظرة المنظمة المنظم The Street المَا اللفها لإنسان وطأبان وأي تبيعا من بعيد فظنه سيداؤج فقتل وكالأشاة الادتيان :X7'2 ليتى ينعفد قامه ما لانجريان اتجادع على انه العتياري فينعد ولكن بفسلا لعدمروجود بالمرآلالان الرمنادفيه التي لاكواه الملجئ المناف على المساوعة ومن اعمنا شربان بمول إن لم نفر وكذ الله لا قد الناك اولا وماسن بدك فيسدم رضاؤه وسيسد State . النعنياره البتبة اولانيه ماارصاة ولايفيها لاحتار الرغوم لصحة الانتيار المحكة other forust والدرم العكون المتز معناهل وكونا بالاللا متام لانمأب الاهلية وهوالاغز والمقلهالبلوغ موسود والكرة ادراماكره عيه المافر مزاوماح اور نصمة اوعرام وكافائه منا تارافطاب 2 alay 19 بالمامالونة عاداتا حقى شرو جرعاف الدامل أكره عليه مرة كالذا كالدوصاكالأكراه بالقتل التانوا المنهرو بأشمرة اخرى كا ذاكان مواماكا لأكراه على المرسلم بغيرحق اوبوجرعا لتزلمانكا فالمام والرخسة ويأخم فالفرس والمباح وكرس الاجروالاتم الْمَاكِودَ بَعِد بَمَالِيَّ للْمُطَالِّبُ لَلْوَيْحِ كأفالأكراه علىالمتزاواللافالاالمسيف سلح the state of their مكرته بالفع أن يجون اله الكره بأكسونيناف الفعل لحاتكره بالتسرو بازسر عكر Alling Jacks West of the first فافتصولي

اذآقناانا ناخطأ لانكلها مزحقوق العباد وبدلا لمعلا مزاء الفعل الاترعان لواثلف جاعة ماك انسان يجبه في الكل ضمان واحد ولوكان جزاء الفعل لوجب على كل واحد جزاء كامل كافيالفصاص فرالافار

معذورا بالخطاء كانستا لذتبة على عافلذا الفائل تتخفيفا وانما وجبتآ تكفارة عليه محكوبه معذوراً للتفصير وهو ترك التنبت والاحتياط فصلح سباللا بشبدالعبادة والعفوج وهو الكفارة اللغاد

> وتهو على لانسان علما يكرهم ولايريد ذك الانشان مباشرة لولا كوهد نزادنور والما من المال المنافعة المناف

اتحالكواه المليئ وهوالاكراه بالتهديد باتلاف فنسم اوعضومن اعضائه وهوالاكراه اكتامل ابتملك who sie of the liles into

مبهم المجارة المبارة و لکی لایو صنی بر دور آلا او ار

وفي جميع الصوبا غالبتينية الإكزاه اذا نيمتن اوغلب خانه الدلولم يفعلها امر لاجرى ما هدّده وإنه غلبانه تنفيه في تمهديد لا يختينو the allegille TE SIG لايكون مكرها تشفيا لأسرار

للله ين الأكراه اي العمل، منعتسم المحذه الاحتراء الاورجة فني بعض القاء العمل "، هُرض كأكل لدينه اذا اكره علَيْه بما يوسي لللهاء فا نه يفترض عليه ولر صبر حتى يوت عوقه عليه لأنه القيف الانكتين و بعض العاب و المتحافظ الون النفسد في الم ينظم و المتحافظ المن المتحافظ النفس المتحافظ المتح

وفابضدالهن وخصة كاجراءكل الكفر على ساشراذالكرة عية يرخش فرذك بشرط ان يكون القلب طبتا بالتصديق والاكلة ا کاجراه کارالکفر مُلْحِيًّا لَوْ إلافوار

> فألاور ستبد فاعله بالعصد والاختيار واستقل فيروالاختياد الفاسد مااتي برفاعله للغير

> > مل لكر ، بالقنع مؤاخذا بفعله

فهذا بعلاف قاديرالسكران فانها يصير لانّ الشكر كما كم يصلع عذرا تكونه معصية لم يصلح و الالة على والمنهز بالجعل لالة على الرسوع الان الشكران الشكران الشكران التسكران التسكران المارية الانتهز المنهز لان التسكران المستكرة المنهز المنهز

وكذا الوطئ بآلة الغيرلايتصور فاذاكره الانسان ان يأكل في المتوم بفي مدصوط لآكل ولا يفسد صهم الكمرانكات صائما وكذا الوكره ان يأكل الغير التي وكذا المورد والمتعان في المتورد ولا يفسد صهم الكرة ولا التمر والكهم اختلفوا في خالصان في المتحدد وكذا ذاكره أنسان ان يطأ فان كان مع غيرام أنه في المتحدد ا

وهذا لا يحتل ان لا يأخذه فينسرب به نفسا او ما لا فيقثله فا لذكان مع المكرّه ها اوجب جرحه وجب به العقود في المنقص بالاجاع وليس في ذلك تبديل محل الجناية ايضا كشف

مرا المعلى والمورد المعلى المورد المعلى الم المنافق النام والنام والمان والفار و والمعتار المعتار المعت 15/8/ فا ققير عليه فان كان ممّا لا ينفسن ولايتوقف على لرضام والدخيار معمد المؤلدوم ا على المتكلم الكوة بالغير. Geselland ا فاواما دالمصنى بعلم المالية مع لا فالفسلم المبينة ا الفندولاده م مروبالغ من المرادية المروبية المروب مر دينفذ الالکي الخالفول الحالفتين سيوالأيخ يحتمل القسيخ على الرّضاء كالبيع ونخوه يقتصر على المراشر الآانديفسد والفالله المناسلة عساله والمناسلة المناسلة المنا المحالم المتكار لعدمالرتضاء ولايصولافا ربركلها لانصحتها تعتمدعلى وبوزه الجريالة فحري وكالمنط وبالجيمية فيام المخبرب وقدقامت لالماعلى عدم والافعال فسان عَيْنَ الْمُعْتَّمِينَ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ مان لاسلسان في الأمان في المان في المان الله المان في ال أأى على عدم شوت الخربه ورد المنبوفر هو فيام احدها كالاقوال فلايك كفيرالذ لغيره كالككل والوطئ عير الوجه المحريث في الذلا لعيره وهولا معراد العطي النفيره متحاواته عالم كالوهوصائم عُلَالْهُمُلُ فِي فيقتصرالفعل على كيكرك لان الأكل بفم الغير لايتضور مهر المرادة ا علالاكل يفسدصوم لوكان صاغاولا يفسد صوم المكر وانكان صاعًا بالا تفاق ابن ملك كالفسم الفائدين المنظمة المراكزة منظمة المراكزة المنظمة المليخ على تلافيمال فيره فان المامليكمزان بائن الفاعل ويصرف بماكوه عليه مرتفس اومال الاقعال علىلكرِه دونالكرَه وكذاالدّية تجبْعلى عَأْفَلَة الْكُوهِ فيلفرج بنسبالفعالية كسر ر. فيلفرج بنسبالفعالية المناه ال المراجع المراد الأكان القُتَّا تُعَا السَّيْفَ لا نه هوالقاتل المراجع المواجع المراجع المواجع المراجع المواجع المراجع المواجع المراجع المواجع المراجع المواجع المراجع وَأَلْكُونُ الدُّلُهُ كَالنَّسْكِين

الأزديرا لرخصة خوف الهلاك والقاتل والمفتول 462%

فيذ لل سُوا ، فلا يتعل للقا تل عَلَى غَيْرِه لَيْغَلِّي عَبْرِه لَيْغَلِّي عَبْرِهُ وَحَاوى متدلاتكشف لانطيل لرخصة خوف المفالفيس والعصوو المكر، عليه يعنى لقاتل والمفتول سواء في استيقاق العصمة وخوف النلف فلاينبني للكرّه ان يتلف فنس المدا وعضو والإسراسلامة نفسه اوعضوه فصاراً لاكراه فيحكم العدم فكأن المكرية قالم للأكراه فيعرم قال السلم ابن ملك نور الانواد

> فأن الأكوره الملبئ يبيعها اباحة بصيربها لمول خاليا عن المؤاخذة في فعلروذ لك يعمروة الخرالج رتقاوى

فأن الكراه الملبي يوجب بالمتهده الانشاء لان هرمتهالم أُتَثْبَ بالنُصوالاعندالاختيار عالالله تعالى وقد فصراكم ما حرّم عليم الا مااضطرراليه والاستثناء مزاليتيهابات فيقيت طالاباحة الاصلية وهذاكرنأأضطر الله لك بجوع اوعطش وان كان الأحل ناقصاكا لأكراه بالقيد اواليبس كذالسر لا ترتفع المهمة عن هذه الاستياء

اي ولاجلان الحرمة لم تسقط في القسم المثالث والرابع

تمتيعونا لله نعالى وتوفيقه

فان حرمة هذه الامنياء تنثبت بالنص حالة الاختيار لافيا لاحنطرار قال لله نقاني وقد فصراكع ماخرم عابيكم الإهاا ضطررتم لانداستثناء من محتر مرفيكون غير محضاور لان الاستثناء من أيح مرّاه في مايفيده الاماحة وأن كأن حالة الصرورة الا الاكراه في معناه فيكون مثبتاكا أثبته الصرورة في مال المخصة لأن في كل منها خوف وكن التلف بالستيف اسرع من التلف من الجوع فتكون الصرورة فيد أن وحتيان المنع عز تناول لذا في تاك المالة . الحان فتل اثم ان كان عالما بسقوط الحربة وان لم يعلم يرجى المان لا تيكون اتّا بخلاف غير المجرع والأكواد فارلا ببيع فالحظوا لعدوالمنرورة يماوي ر كانت منكوعة النبر

ث بعذرا لاكوا ها في فسادالفراش وضياع النسلان ولد الزناهالاع مَكاا فلا بجرع إلى لا فرنفت لا نها عاجزة عزاكك فيكان الزنكاكما ثقثل فأنَّ قلت هذا مسلِّر في غيرا لتكويمة وإلمَّا اذأكانت متكومة الفيريجُون الولد للفرا ش فانجُون ها لكمَّا ﴿ وَلَّتْ الاصلان ينسب الولداليين خلق مزمائه وتحب النفقة عليه لانه بعزور فيكون هاتنا بالنظر الاحرك وقدينفي ساحاللاك مثل هذا الولد عن نفسه فيقضى لهملاكم فيدنا الرِّنا بالمرأة اراد به زنا الرَّجل بالمرأة وإدَّا وأكانت المرأة مكرهة بالزبا ير خص لها فيه لك ا فرنيس في تمكيل المرأة بالزراء معنى قال الواد الذي هو الما نع مز المترجيس في حاسبالرسل لا نفسالها عنها لاينتماح ولهذا سقط الدثم عنها و توراً لا توار أبن ملك

· تعالى الأمن اكره وقاليه مُطَانُ الإيمان فالوصير وامتناح حتى قبل كان شهير الانه با د لافسه لاعر أو من الله نعالى عامه المحالية من اكره وقاليه مُطَانُ الإيمان فالوصير وامتناح حتى قبل كان شهير الانه با د لافسه لاعر أو من الله نعالى عامه المحالية Signal State 

ه رغة من عبد من عبد من الأذن ولكنا لم نسمتط بعد والاكواه و يترخص هم المصر السر ويعه سسسس من فأنه حرام بالتصيير المنتقوط وقت الاذن ولكنا لم نسمتط بعد والله الاكواه البقاء عدمة في في المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه ا We Complete

آغني هرمة مالايجعتما المسقوط من مقوق الله نفالي وكلن بيحمل الرخصة وماكان كذلك من حموق العباد كاذا الضبراه إفعنل تقرير

لأُنتَكِون باذلانفنسه لاعزاز دين الله تعالى ولافامة الشرع اللهم ادخلني في مرة البنتهذا، واسكن في عدة الشعداء بومرلا ينفع مال ولابنون ولا ينبى أس ولا حصون جميه نبينا وشفيمنا عمّار صرا الله عليه وسرتم ومليّا له واجيما به و دۇر لانفار اهل بديته وازواجه وذقر باته

Life of a second of the second TON LIEF profession of the second " Latte per 1 M HADA





MUSLIM UNIVERSITY LIBRARY
ALIGARH

This book is due on the date last stamped. An over due charge of one anna will be charged for each day the book is kept over time.